## ڪئاب (الڪيزان بر الڪيزاني العجاز السيل عدوعلوم هانق الاعجاز

تأليف

السيد الامام امام الائمة الكرام امير المؤمنين يحيى بن حمزة بن على بن ابراهيم العلوى اليمنى

الجزء الثالث

اشرفت على مراجعته وضبطه وتدقيقه جماعة من العلماء باشراف الناشر



# بالنوارهمالرحيم

﴿ الصنف السابع التخييل ﴾

اعلم أن مدا النوع من علم البديع من مَرامِي سِمِام البلاغة المسدَّدة، وعقد من عقود لآليهِ وجُمَانِه المبدَّدة، كثيرُ التَّدُوَارِ في كتابِ الله تعالى ، والسنة الشريفة ، لِمَا فيه من الدَّقَّة والرموز ، واستيلائهِ على إِثَارَةِ المعادن والكنوز، ومن أجل ذلك صل من صل من الجَبْريَّة بسبب آيات الهدى والضلال ، وعمل من أجله على الانسلاخ عن الحكمة والانسلال، وزَلَّ مَنْ زَلَّ من المُسَبِّهَةِ باعتقاد التشبيه ، وزال عن اعتقاد التوحيد باعتقاد ظاهر الأعضاء والجوارح في الآي فارتطم في بحر التَّمْويه ، فهو أحقُّ علوم البلاعة بالإتقان ، وأولاها بالفحص عن لطائف والإِمعان ، ولولم يكن في الإحاطة به الا السَّلامة عما ذكرناه من زيغ الجُهَّال ، والخلاصُ عن وُرَطِ الزيغ والضلال ، لكان ذلك بُغْيَةَ النظَّارِ والضالَّةَ التي يطلبها غَاصَةُ البحارِ ، فضلاً عما

وراء ذلك من دُرَر مكنُونة ، وأشرار مُودَعةٍ فيه مَخْزُونة ، ومن ثم قال الشيخ النحرير محمود بن ُعمر الزمخشرى نَوَّرَ اللهُ حُفْرَتَه ، ولا نرى بابًا في علم البيانِ أدَقٌ ولا ألطف من هذا الباب ولا أنفع لى عَوْنًا على تعاطى المشتبهات من كلام الله تمالى وكلام الانبياء، ولعمرى لقــد قال حقًّا ونطقَ صِدْقًا، ثم أُقولُ : إِنَّ السبب في حسن موقعه في البلاغة هو ما اختصّ به هذا النوع من كونه موضوعاً على تشبيه غير المحسوس بالمحسوس ، كقوله تعالى ( بَلْ يداهُ مَبْسُوطتَانِ ) وقوله تعالى ( تَجْرى بأ عينُنا) إلى غير ذلك ، وفي ذلك من البلاغة ما لا يخفي ، فلأُجل ماذكرناه كان واقعاً في أرفع موضع، فلا جَرَمَ إِنْ نحن خصصناه بازدياد بسط وتكثير أمثلة ، وسَبَّبهُ ما نبهنا عليه من عِظَم قدره ، وعُلُوّ شأ نه ، وظهور أمره ، والتخييلُ مصدرٌ من قولك تخيُّلتُ الأمرَ اذا ظننته على خلاف ماهو عليه ، أومن قولك : خيَّلْتُ فيك خيراً ، اذا ظننته فيه ، فهو مصدر لهذين الفعلين كما ترى ، ومنه الخيالُ ، وهو خَشَبةٌ تُوضع عليها ثيابُ سود "تُنصَبُ للطير والبهائم فتظنه إنساناً فتبعُدُ عنه وتَهَا بُه ، قال الشاعر

أَخِى لَا أَخَا لِى بَعْدَهُ غَيْرَ أَنَّى كُولَ فَكُرِ كُولَ اللَّهِ فَكُرِ كُولُ فَكُرِ كُولُولُ فَكُرِ فَلَكُو فَكُرِ فَلَا فَكُرِ فَلَا فَكُرِ فَلَا فَكُرِ فَلَا فَكُرِ فَلَاذَكُرُ مَعْنَاهُ مُم نَذُكُرُ أَمْثَلَتُهُ ، فَهَذَانَ تَقْرِيرانَ

﴿ التقرير الاول ﴾ (في بيان معناه) وله في اصطلاح علماء البيان تعريفات ثلاثة (التعريف الاول)

ذكره الشيخ عبد الكريم صاحب التبيان قال: هو تصوير حقيقة الشيء حتى يُتَوَهِم أنه ذو صورة تُشاهد، وأنه مما يظهر في العيان ، ومثله بقوله تعالى ( والارضُ جيماً فبضّتُه يَوْمَ القيامة والسمواتُ مطويًاتُ بيمينه)

(التعريف الثاني)

ذكره المطرزى وحاصل ما قاله: هو أن تذكر ألفاظاً لكل واحد منها معنيان ، أحدُهما قريب ، والآخرُ بعيد ، فاذا سمعة الانسان سبق فهمه الى القريب ، ومراد المتكلم فهم البعيد ، وهذا كقوله تعالى ( ونَفَخْتُ فيه من رُوحى)

فالظاهر الذى يسبق من هذا الكلام هو الروح المتردد فى الخلق، وليس مقصوداً ههنا، وانما المقصود روح الحياة، وهكذا ما أشبهه من قوله تعالى ( بل يداه مبسوطتان) وغيره

#### (التعريف الثالث)

أَن يُقال هو اللفظ الدال بظاهره على معنى ، والمراد غيره على جهة التصوير، فقوله: هو اللفظ الدال على معنى يظاهره، يُعترزُ به عن اللفظ المشترك ، فإنه غيرُ دالٌ على معنى بظاهره فأنه لا ظاهرَ فيه ، وانَّما دلالتُه على جهة البدلية ، وقوله : والمرادُ غيرُه ، يحترز به عن البَصَر ، فانه دال على معنى بظاهره وهو المرادُ بنفسه لا يُراد غيرُه وقوله: على جهة التصوير ، يُعترزُ به عن سائر المجازات كلها، فهذا أُقرب لفظ يُؤنَّسُ بذكر معناه ويضبطه، فأمّا ما ذكره المطرزي فليس على جهة التحديد، وإنما هو وارد على جهة شرح أحكامه وصبطها، وعلى الجلة فانه متميز في نفسه عن سائر انواع علم البديع بما أشرنا اليه وهو ما يكسب الكلام أعظم الفصاحة والبلاغة والبيان، ويلحق مر آى البصيرة عرآى البصر والعيان

# ﴿ التقرير الثانى ﴾ (في بيان أمثلته)

وهي واسعة الخَطْو ممتدةُ الحواشي في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ، وكلام البلغاء كأمير المؤمنين كرم الله وجهه وغيره من أرباب البلاغة الذين خاضوا بحر عُمانها ، وغاصوا على لآلئها ومرجانها ، وميزوا فيها بين خَرَزها وجمانها ، وحَصَلْها وَعَبَّانُهَا ، وَفَصَلُوا مَنْهَا بَيْنَ هَجِينُهَا وَهِجَانِهَا ، فَمَن أَمثُلَةَ التَّنزيل قوله تعالى ( بل يداه مبسوطتان يُنْفقُ كيف يشاءُ ) وقوله تمالی ( تجری بأعیننا ) وقوله تمالی (ویبقی وجهٔ ربك ذو الجلال والإكرام ) وقوله تعالى ( خَلَقْتُ بيَدَىَّ ) وقوله تعالى ( وَلَتُصَنَّعَ عَلَى عَيْنَى ) وقوله تعالى ( وَنَفَخْتُ فَيه من روحى ) وقال تعالى ( فَرَّطْتُ فِي جنبِ الله ) الى غير ذلك من الآيات الموهمة بظاهرها للاعضاء والجوارح، فاذا قام البرهان العقليّ على استحالة هذه الاعضاء على الله تعالى وأنه منزه عن جميع أنواع التشبيهات المكوتانات الجسمية والعرضية وتوابعها كالكون في الجهات ، والأعضاء والجوارح ، والحلول والمجيء والذهاب وغير ذلك من توابع الجسمية والعرضية ، فلا

بدّ من تأويل هذه الظواهر على ما تكون موافقة للمقل، وعلم وإعطاء للبلاغة حقها لأن مخالفة المقل: غيرُ محتملة، وحملُ الكلام على غير ظاهره محتمل، وتأويلُ المحتمل أحق من تأويلها غير المحتمل، فلهذا وجب تأويلها، وللعلماء في تأويلها عجريان

فالمجرى الأول الذى يُنتجه علماء الكلام من الزيدية والمعتزلة وغيره من المنزهة ، وهوأنهم يتأولون هذه الظواهر على تأويلات وإن بعدت حذراً عن مخالفة العقل ، واغتفر بعدها لأجل مخالفة العقل ويُعَضِّدُون تأويلاتهم بأمور لغوية ، فيقولون المراد باليد النعمة ، وإن المراد بالعين العلم ، الى غير ذلك ، وحملهم لها على هذه التأويلات لما لم يأنسوا بشيء من علوم البيان ، ولا وَلِعوا بشيء من مصطلحاته فجاؤا بهذه التأويلات الركيكة التي يأنفُ منها كل محصل، ويزدريها فظر أهل البلاغة

المجرى الثانى وهو الذى عول عليه علماء البلاغة والمحققون من أهل البيان ، وهى أنها جارية على نعت التخييل ، فهى فى الحقيقة دالة على ماوضعت له فى الاصل ، لكن معناها غير متحقق ، وانما هوأ مر خيالى ، فاليد مثلاً دالة على الجارحة ،

والمين كذلك لكن تحقَّقُ اليه والمين في حق الله تعالى غير ممقول ، ولكنه جار على جهة التخيل ، كمن يظن شَبحاً من بعيد أنه رجل ُ فإذا هو حجر ، ومَن يتخيل سواداً أنه حيوان ُ فإذا هوشجر الى غير ذلك من الخيالات، فما هــذا حاله من التآويلات أسمل على الفؤاد واجرى وأدخل في البلاغة من التآويلات البعيدة التي لا يعضدها عقل ، ولا يشهد بصحتها نقُلْ، ثم أَثرَ عن مَذَيَان الأشعرية: أن المراد بهذه الأعضاء صفات أخبر عنها باليد، والعين، والجنب، وسائر الأعضاء ، فما هذا حالة لادلالة عليه ، وأبعد من هذا تهويسُ الشبُّهة من أنَّ المراد بهـا ظاهرُها من الأعضاء والجوارح، والردُّ عليهم انما يليق بالكتب الكلامية، وقد أوردنا هذه المسئلة في الكتب العقلية وزيَّفْنا هذه الآراء، وأبطلنا هـذه الاهواء فَلْيُطَالَعْ من هناك، ومن الأمثلة الواردة في السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم : قَلْبُ المؤمنِ بين إِصبَعَين من أصابع الله ، وقوله صلى الله عليه وسلم ، يد الفقير يدُ الله ، فَنَ أعطى الفقيرَ فكأ تما يُعْطى الله ، وقوله عليه السلام الحجرُ الأسودُ يمينُ الله في الأرض، وقوله صلى عليه وسلم فيما ورد فى صحيح البخارى فى صفة النار وان الجبار

يضع قد مه فى النار ، والمراد به غير الجارحة ، أى من سلف من الأم الماضية الخارجين عن الدين بإنكار القيامة والمعاد الأخروى ، وإن أريد به الجارحة كان من باب التخييل ، فهذه الاخبار وما شاكلها مما يدل على الأعضاء والجوارح يجب حمله على ما ذكرناه من التخييل

لا يقال فبأيِّ شيء تكون التفرقة بين تأويل المتكلمين لظواهر هذه الآى وظواهر هذه الأخبار الدالة على الأعضاء والجوارح ، وبين تأويل علماء البيان لهذا اذًا حملوها على التخييل كما ذكرتم، لأن كلّ واحد منهما يكون تأويلاً لا عالة ، لأنا نقول التفرقةُ بينهما ظاهرةٌ ، فانَّ المتكلمين حملوها على تأويلات بعيدة ، واغتفروا بُمُدَها حذَراً من مخالفة الأدلة العقلية وكان بعدها عندهم أهونَ من مخالفة العقل، حيث كان دالاً على التنزيه دلالة قاطمة ، فأمّا علماء البيات فإنهم وضعوها على معانيها اللغوية في كونها دالَّة على هذه الجوارح، لكنهم قالوا إِنَّ الجارحة خيالية غير متحققة، فلا جَرَمَ كَانَ تأويلاً منهم لها على ذلك، ولهذا كان تأويلُهم لها أُقربَ لَمَّا كانت دالة على ما وُضعت له في الاصل من غير ج٣م - ٢ - (الطراز)

عدول ولا مخالفة ، وان جاءت المخالفة من جهة أن الجارحة خيالية دون ان تكون حقيقية ، فهذه هي التفرقة بين التأويلين ، ومن الأمثلة ما ورد عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه ، وهذا كقوله عليه السلام : الحمد لله الفائيي حمد ، الغالب جند ، المتعالى جَدّه ، وقوله : الذي بعد فَناًى ، وقرب فَدَنا ، وعلا بحوله ، ود ننا بطوله ، وقوله والسموات ممسكات يبده مطويتات بيمينه سبحانه وتعالى ، وقوله ماصيتي بيدك ماض في حكم كاك عدل في قضاؤك وقوله عليه السلام : فاتقوا الله الذي أنتم بنعمته ونواصيكم بيده ، وتقلب في قبضته ، ومن الأمثلة في كلام البلغاء قول بعضهم

رأيتُ عَرَابَةَ الأَوْسِيَّ يَسْمُو الى العلياءِ مُنْقَطِعَ القَرِينِ اللهِ العلياءِ مُنْقَطِعَ القَرِينِ الذا ما راية أُنُصِبَتْ لمجدٍ تلقَّاها عَرَابَةُ بالمين

فليس الغرض باليمين ههنا الجارحة على جهة الحقيقة ، وانما أراد ما يكون على جهة التخييل كما مرّ بيانه ، وفى الحريريات قوله

يا قوم كم من عاتق عانس مدوحة الأوصاف في الأنديه قَتَلْتُهَا لا أُتَقِي وارثا يطلُّ منى قَوَداً أُوْديَه

فقوله العانس، والقتل، يُظَنَّ من جهة الظاهراً ن غرضه البكر، وليس غرضه ذلك وانما أراد الخر، فالعانس هي التي يكثر مُقامها مع أبويها، استعاره للخمر، والقتل هو إزهاق الروح، وأراد به ههنا مزجها، ومنه قوله أيضاً لم يزل أهلي وبعلي يحلون الصدر ويمتطون الظهر ويُولُون اليد، فلما أردَى الدهر الأعضاد، وفع بالجوارح والأكباد، وانقلب ظهراً لبطن نَبا الناظر، وجفاً الحاجب، وصلد الزّند، ووهت المين، وبانت المرافق، ولم يبق لنا ثنيةٌ ولا ناب، فليس المراد بهذه الاشياء هي الجوارح كا هو المفهوم من ظاهرها، وانما اراد الجدب على جهة الحيال، ولم يُرد حقيقتها كما من في غيره من المواضع

# ﴿ الصنف الثامن ﴾ (الاستطراد)

وهو نوع من علم البلاغة دقيق ُ المَجْرى ، غزيرُ الفوائد ، يستعمله الفصحاء ، ويعوّل عليه أَكثر البلغاء ، وهو قريب ُ

من الاعتراض الذي قدمنا ذكره، خَلاَ أنَّ الاعتراض منه ما يقبح ، ويحسن ، ويتوسط ، بخلاف الاستطراد فانه حسن " كله، ومعناه في مصطلح علماء البيان أن يشرع المتكلم في شيء من فنون الكلام ثم يستمرّ عليه فيخرج الى غيره، ثم يرجع الى ما كان عليه من قبل ، فإن تمادى فهو الخروج ، وإن عاد فهو الاستطراد، واشتقاقه من قولهم : أَطْرَدَه السلطانُ ، اذا أخرجه من بلده ، لان المتكلم يخرج من كلامه الى كلام آخر كما ذكرناه ، ومنه الحديث : اللهجد مُطَرَدَة للحسد ، اى انه يخرج الحسد من الإنسان ، او يكون اشتقاقه من الاتساق وفي حديث الإسراء فاذا هرّان يُطرد ان منه طراد الفرسان، وفي حديث ابن عباس حين تكلم أمير المؤمنين في الخلافة فعرض له عارضٌ في أثناء الخطبة ، فقال له ابن عباس لو أطرَدْتَ مقالتَكَ يا امير المؤمنين، فقال ياابن عباس تلك شقِشقَةٌ هَدرَتْ ثُمَّ قَرَّتْ ، ومعناه لو اتَّسقَتْ مقالتُك الأولى لان المتكلم يرجع من كلامه الذي أدخله على كلامه الأول وينسقه عليه فيتلاءم ويتسق، فيمكن تقرير اشتقاقه على هذين الوجهين ، وشبَّهَ علماء البيان بمن يَطْرُدُ صيدا ثم يَعِنُ له صيد آخر فيطرده ، ثم يرجع الى الأول

فيشتغل به ، ومنه الحديث: كنت أطارد حيّة لأصيدها، ويقال له المطاردة أيضاً ، والالقاب وريبة لا يُعرَّج عليها ، وتمام المقصود انما يكون بذكر الامثلة وإيرادها، لأن المثال هو تلو الماهية في الابانة عن حقيقة الشيُّ ومعرفة ذاته ، فَن الأَمثلة من كتاب الله تعالى قوله عزَّ وجلَّ ( أَلاَ بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا يَعَدَتْ مُمُودٌ ) فقوله (كما بعدت عمود ) استطراد بعد ذكره مدين ، لأنه عارض عند ذكره حال مدين ، وما كان منهم من التكذيب للرسل ، ثم قال (١) ( ولقد جاء مُهُمْ رسلُهُم بالبينات) فان كانت الضمائر راجعة الى مدين فهو من باب الاستطراد كما ذكرناه ، وان كانت الضائر راجعة الى تمود ، فهو خروج لان حقيقة المطاردة خارجة عنه ، ومنه قوله تعالى في سورة المزمل (قُم الليلَ الاّ قليلاُّ نِصْفُهَ أُو انْقُصُ منه قليلاً ) فقوله ( إِنَّا سَنُلْقِي عليك قولاً تُقيلاً ) استطراد لانه وسطه بين أوصاف الليل، وما ذكره من أحكامه، ثم رجع الى حال الليل بعد ذكره بقوله (إنا سَنَلْقي) وهذه هي فائدة الاستطراد ومعناه ، ومنه قوله تعالى (أقم الصَّلاةَ للهُ أوك الشمس الى غَسَق الليل وقرآنَ الفجر انَّ قرآن الفَجْر كان

<sup>(</sup>١) هذه آبة لم تذكر بعد ذكر مدبن في كتاب الله تعالى

مشهوراً ومن الليل فتهجُّذ به نافلةً لك ) فقوله (وقرآن الفجر) من الاستطراد الرائق لانه خرج من ذكر الليل الى ذكر قرآن الفجر ثم عاد بعده الى ذكر الليل، وهذه هي فائدة الاستطراد وحقيقته ، ومن تأمل آي التنزيل فانه يجد فيها شيئًا كثيرًا من هذه الأمثلة ، فأمَّا الخروجُ من قصةً إلى قصة ٍ وأسلوب إلى أسلوب آخر فعليه أكثرُ القرآن ، ومن السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم في رواية جابر: أنه سمِع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عامَ الفتح وهو بمكة يقول ان الله ورسوله حرمَ بيعَ الْخَمَر والمينَّة والخنزير والأصنام ثم قال ْ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله ُ اليهودَ حُرِّمَتْ عليهم شحومُها فباعوه وَجَمَلُوهُ ، فقيل يا رسول الله أرأَيْتَ شحومُ الميتة تُطلَّى بهـا السفن ، ويَستُصبحُ بها الناس ، فقال لا هو حرام، فقوله قاتل الله اليهود من باب الاستطراد لانه قطعَهُ عن حديث ما قبله ، ثم رجع الى حديث ما كان تركه ، وهذه هي فائدة الاستطراد ، وقوله عليه السلام لا تكونوا ممن خدعته العاجلة وغرَّته الأمنيَّة ، واستهوَّتهُ الخُدعة فرَكَنَ الى دار سريعة الزوال ، وشبكة الانتقال انه لم يبق من دنياكم هذه في جَنْب ما مضي الأكانِ الخة راكب ، او صَرِّ حَالب ،

فعَلاَمَ تفرحون وماذا تنتظرون ، فكأ نكم بما قد أصبحتم فيه من الدنياكاً ن لم يكن، وبما تصيرون اليه من الآخرة لم يزل، فقوله فعلام تفرّحون وماذأ تنتظرون من الاستطراد، الذي أناف على الغاية في الرشاقة والحسن وزاد ، لان ما قبله وما بعده ذكرُ الدنيا بما فيها من النفاد والزوال ولكنه وسطه على جهة الاستطراد، ثم رجع الى ماشرع فيه من ذم الدنيا والأخبار عن نفادها وغرورها وزوالها ، ومن كلام أمير المؤمنين كرم الله وجهه في الاستطراد في بعض أيام صِفَّين : معاشِرَ المسلمين استَشْعُرُوا الخشيةَ وَتَجَلَّبُهُوا السكينة وعَضُّوا على النواجِذ، فأنه أُنْمَى للسيوف عن الهام، وأَكُملوا اللَّامَّةَ، وقلقلوا السيوف في أغمادها قبل سَلَّها ، والْحَظُوا الْخَزْرَ واطْعَنُوا الشُّزْر، ونافِحُوا بالظُّبَّا، وصلُوا السيوف بالخُطَّا، واعلموا انكم بعين الله ومع ابن عمّ رسولَ الله فعاودوا الكرّ ، واستحيُّوا عن الفرّ ، فأنه عار" في الأعقاب ، ونار" يوم لحساب ، فقوله واعلموا أنكم بعين الله ومع ابن عمّ رسول الله ، استطراد"، ومنه قوله أيضاً: أمَّا بعدُ يا أهل العراق فاتَّمَا أنتم كالمرأة الحامل ، حَلَتْ فلما أَكَتْ أَمْلُصَتْ وماتَ قَيِّمُهَا ، وطال تأُثُّهُما ، وورثها أَبْعَدُها ، أما والله ما أُتَبِنْكُم اختياراً ، ولكن جئت اليكم سوفاً، ولقد بلغنى أنكم تقولون: على يكذب، قاتلكم الله فعلى من أكذب أعلى الله فأنا أول من آمن به أم على رسوله فأنا أول من صدقه ، كلا والله ، فقوله قاتلكم الله من الاستطراد الذي أخذ من الحسن حظاً وافرا ، وحل من البلاغة مكانا رفيعاً ، وما أشبه هذا الاستطراد في كلامه هذا بقوله تعالى ( هم العَدُو فاحذَرهم قاتلَهم الله أنى هذا بقوله تعالى ( هم العَدُو فاحذَرهم قاتلَهم الله أنى وأرقه ، وألطف معانيه وأدقه ، ومن تتبع كلامه عليه السلام في المواعظ والكتب في الآداب والحكم وجد فيه من ذلك شفاء العلل من دائها وكفاية لتلك الأفئدة من حَرّ رمضائها ومن كلام البلغاء في ذلك ما قاله بعض الشعراء

وأحبَيْتُ من حبّها الباخلِينَ حتى ومِقْتُ ابنَ سَلَم سعيدا

اذا سِيلَ عُرْفاً كَسَا وجْهَهُ

ثياباً من اللؤم بيضاً وسُوداً فقوله: حتى ومقت ابن سلم سعيدا، من الاستطراد لأنه صدر البيت بذكر كونه محبا لكل بخيل فصاراً جنبياً بالإضافة الى ما صدر به الكلام، هكذا اورده عبد الكريم في أمثلته،

وليس منه لأن من حقه ان يكون واردا بين كلامين متلائمين فأمّا عدَّه في الخروج لكونه مشتملا على معناه وحقيقته كما تراه في ظاهره فهوجيد لا غبار عليه بالإضافة الى المقصد الذي قصده كما أوضحناه ، ومن ذلك ماقاله السموءل ابن عادياء

و إِنَّا لقومُ مَا نرى الفتل سُبَّةً

اذا ما رأته عامر" وسلول

فقوله اذا ما رأته عامر وسلول ، من باب الاستطراد لحروجه عما صدّر به الكلام الأول ، ومن ذلك ما قاله امرؤ القيس الطائي

عوجاً على الطلل المُحيل لعلّنا

نبكيُّ الديارَ كما بكي ابنُ حِذَام

فقوله كما بكى ابن حذام من باب الاستطراد لما خرج به عما كان عليه من صدر البيت، ومن ذلك ما قاله بكر بن النطاح يمدح أميره

فأُ نَسِمُ لو أصبحت في عزّ مالك

وقدرتهِ أغنى بمـا رمتُ مطلبي

ج ٣ م - ٣ - ( الطراز )

# فتی شقیت امواله بنوا له کا شقیت قیس ٔ بأرماح تغلب

فهذا وأمثاله من عجيب الاستطراد لان قوله (كما شقيت قيس بأرماح تغلب) كلام دخيل وارد على جهة الاستطراد، جمّع فيه بين مدح الرجل بالكرم وقبيلته بالشجاعة والظفر وبين ذمّ أعدائهم بالضعف والجبن والخور، وهذا بديع في سياقه وفائدته ومحصوله كما ترى والله اعلم

## ﴿ الصنف التاسع التسجيع ﴾

اعلم ان هذا النوع من علوم البلاغة كثير التدوار عظيم الاستعال في ألسنة البلغاء ، ويقع في الكلام المنثور وهو في مقابلة التصريع في الكلام المنظوم الموزون في الشعر كما سنقرره ، ومعناه في ألسنة علماء البيان ، اتفاق الفواصل في الكلام المنثور في الحرف أو في الوزن أو في مجموعهما كما سنفصل أنواعه ، واشتقاقه من قولهم سجعت الناقة أذا مدت عنينها على جهة واحدة ، ومنه سجع الحمامة اذا هدرت ، فان اتفقت الأعجاز في الفواصل مع اتفاق الوزن ، سمى فان اتفقت الأعجاز في الفواصل مع اتفاق الوزن ، سمى المتوازي كقوله تعالى (فيها سُرُر موفوعة وأكواب موضوعة ")

وإن اتفقا في الأعجاز من غير وزن ، سُمَى المُطَرَّف كَقُوله تمالى (ما لكم لا تَرْجُون لله وَقاراً وقد خَلَقكُمُ أَطُواراً) وكقول بعض البلغاء من حسنت حاله استحسن محاله، وإن اتفقا في الوزن دون الحرف ، سمى المُتَوَازِنَ كَقُوله تعالى (وَمَارَقُ مَصْفُوفَةٌ وزَرَابي مُبَثُونَةٌ ) فاذا تقررت هذه القاعدة فلنذكر حكمه في الاستمال ثم نذكر شروطه ، ثم نردفه بذكر أقسامه ، ثم نذكر أمثلته فهذه فوائد أربع نفصلها عمونة الله تعالى

# ﴿ الفائدة الاولى في ذكر حكمه في الاستعال ﴾

وفيه مذهبان المذهب الأول جوازه وحسنه وهذا هو الذي عول عليه علماء اهل البيان ، والحجة على ذلك هي أن كتاب الله تعالى والسنة النبوية وكلام أمير المؤمنين مملوم منه وكلام البلغاء أيضا كما سنوضحه في الأمثلة فلوكان مستكرها لما ورد في هذا الكلام البالغ في الفصاحة كل مبلغ ولاجل كثرته في السنة الفصحاء لا يكاد بليغ من البلغاء يرتجل خطبة ولا يُحَرِّرُ موعظة الا ويكون أكثره مبنيا على النسجيع في أكثره وفي هذا دلالة قاطعة على كونه مقولاً

مستعملا فى ألسـنة الفصحاء فى المقامات المشهورة والمحافل المعهودة ، المذهب الثاني استكراهه وهـذا شي حكاه ابن الأثير ولم أعرف قائله ولا وجدته فيما طالعت من كتب البلاغة ، ولعلَّ الشبهة لهم في استكراهه ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لمَّا أُوجِب في الجنين غُرَّةً، عبدا أو أمة، فقال الذي أوجبها عليه كيف تَدِي من لا شَرِبَ ولا أَكُلَ ، ولا نَطَق ولا استهلَّ ، ومثل ذلك بُطِّل، فقال صلى الله عليه وسلم أسجعًا كسَجْع الكُهَّان، فأنكر السجع على من تكلم به ، وفي هذا دلالة على استكراهه ، والجواب أنا نقول إنه لم ينكر السجع مطلقًا ، وإِنما أنكر سجمًا مخصوصًا وهو سجم الكمَّان ، لأن أكثر أخبارهم عن الأمور الكونية ، والأوهام الظنية ، على جهة السجع وتطابق أعجاز الألفاظ كما تراه يحكى عن شقِّ وسَطيح، وغيرهما من الكهَّان، والمختارُ قبوله، ولو لم يكن جائزا في البلاغة لما أتى عليه أفصح الكلام وهو التنزيل ، ولَما جاء في كلام سيد البشر وكلام أمير المؤمنين، لان هذه هي أعظم الكلام بلاغة وأدخلها في الفصاحة ، فلا يمكن ترك هذا الأسلوب من الكلام لقصةً

عارضة من جهة الرسول يمكن حملها على وجه لاثق كما أشرنا اليه

#### ﴿ الفائدة الثانية في بيان شروطه ﴾

اعلم ان المقصود بالتسجيع في الكلام انما هو اعتدال مقاطعه وجَرْيه على أسلوب متفق ، لأن الاعتدال مقصد من مقاصد العقلاء يميل اليه الطبع وتتشوّق اليه النفس ، لكنه لا يحسن كل الحسن، ولا يصفو مشربه الا باجتماع شرائط اربع ، الشريطة الاولى ترجع الى المفردات ، وهي أن تكون الالفاظ المسجوعة حُلُوَّةَ المذاق رَطْبَةً طنَّانَة ، صافية على السماع حلوة طيبة رنانةً ، تشتاق الى سماعها الأنفس، ويلذ سماعها على الآذان، مُجَنَّبَةً عن الغَثَاثة والرداءة ، ونعني بالغشائة والرداءة أنّ الساجع يصرف نظره الى مؤاخاة الأسجاع وتطابُق الألفاظ، ويُهمل رعاية حلاوة اللفظ وجودة التركيب وحسنه ، فعند هذا تمَسُّه الرداءة ، وتفارقهُ الحلاوة ويصير فما جاء به بمنزلة مَن ينظم عقِداً من خزَفٍ مُلُوَّن ، أو ينقش بألوان الصباغ أو با من عهن ، فهذه الشريطة لابد من مراعاتها ، والآ وقع مُهْمِلها فيا ذكرناه ، الشريطة

الثانية راجمة الى التركيب وهي أن تكون الا لفاظ المسجوعة في تركُّمها تابعةً لمعناها ، ولا يكون المعنى فيها تابعاً للألفاظ فتكون ظاهرةً التمويه و باطنةً التشويه ، ويصير مثاله كمثال عُمُد مِن ذهب على نُصُبِ من خشب ، أُو كُرَةٍ مُحَلَّة أُو بَعْرة مذهبة مطلية ، ومثال ذلك أنك إذا تصوّرت في نفسك معنى من المعانى ، فإنك اذا أردت ان تصوغه بلفظ مسجوع ولم يُوَاتِكَ ذلك ، ولا سمحَتْ قريحتُك به الآ بزيادة في ذلك اللفظ أو نقصان منه من غير حاجة الى ذلك النقصان وتلك الزيادة، وانما تأتى بالزيادة والنقصان من أجل تسوية السجع و إِظهار جوهره لامن أجل المعنى ، فما هذا حاله هو الذي يذمُّ من التسجيع ويقبح ، لما فيه من إصلاح اللفظ دون المعني ، ولما فيه من التكلف والتعسف المستغنى عنه ، فأمَّا اذاكان من غير تكلُّف فانه يأتي في غاية الحسن، الشريطة الثالثة أن تكون تلك المعانى الحاصلة عن التركيب مألوفة غير غريبة ولا مستنكرة ولا ركيكة مستبشعة، لأنها إذا كانت غريبة نفرت عنها الطباع وكانت غيرَ قابلة لها ، وإذا كانت ركيكة عَجَّنْها الأسماع ، فكلُّ واحدة من السجمتين دالُّ على معنى حسَن بالفراده ، لكن انضام إحداهما الى الأخرى هو الذي يُنافر من أجل التركيب،

الشريطة الرابعة أن تكون كلّ واحدة من السجعتين دالّة على معنى مغاير المعنى الذى دلّت عليه الأخرى ، لانه إِذاً يكون من باب التكرير فيكون على هذا لافائدة فيه، فهذه الشرائط الاربع لابدّ من اعتبارها في كل كلام مسجوع

﴿ الفائدة الثالثة في ذكر أقسامه ﴾

اعلم أن السجع منقسم الى ما يكون طويلا، والى ما يكون قصيرا، فأما القصير فهوأ وعر أنواع التسجيع مسلكا، وأصعبها مُدْرَكاً، وأخفها على القلب، وأطيبها على السمع، لأن الألفاظ اذاكانت قليلة فهى أحسن وأرق ، لانها اذا كانت أطرافها متقاربة لذّت على الآذان لقرب فواصلها ولين معاطفها، ومن هذا النوع القصير قوله تعالى (والمرسلات عُرُفاً فالعاصفات عَصفاً والناشرات نَشراً فالفارقات فَرْقاً) وقوله تعالى في صدر سورة المدّثر ( يأيناً المُدّثر ُ ثُمْ فأ نذر وربائك فَكبر وثيابك فَطبر والربيلات المُدّثر وثيابك فَطبر والربين القصير من كلمتين لا غير ، لأن ما نقص عن ذلك فليس مؤلفاً مسجوعاً، وأما الطويل فهو ما عدا ذلك، وكلا قلت كلاته وقرأب من التعبير الطويل فهو ما عدا ذلك، وكلا قلت كلاته وقرأب من التعبير الطويل فهو ما عدا ذلك، وكلا قلت

كان أحسن لما ذكرناه، وقد تكون السجعتان ثلاثًا ثلاثًا، وأربعاً أربعاً ، وخمساً خمساً، وقد تزيد على ذلك حتى تنتهي الى عشرين كلة ، ومع ذلك فليس له حدُّ مضبوط"، فمن الثلاثية قوله تعالى ( يوم تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ) ثم قال ( قلوبُ يومئذ وَاجِفَةٌ ) ومن الرّباعية قوله تعالى ( اقتربت السّاعَةُ وانشَقّ الْقَمَر ) ثم قال (وكذبوا واتَّبعُوا أهواءهم وكلُّ أمر مستقرّ ) ومن الخاسية قولهُ تعالى (مُهْطعين الى الدَّاعي يقولُ الكافرونَ هـ ذا يوم عَسِر "، كذَّ بَتْ قبلهم قوم ُ نُوح فكذَّ بوا عَبْدَنَا وقالُوا عَجْنُون وازْ دُجرَ ، ومن الطويل قوله تعالى ( ولئن أذقنا الإنسانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعنَاهَا منهُ إِنهُ لَيَؤْسُ كَفُورٌ وَلَـثَنْ أَذَ قَنْاَهُ نَعْماً ۚ بَعْدَ ضَرّاءَ مَسَّنَّهُ ۖ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيْئَاتُ عَنَّى انَّهُ لَفَر حُ وَفَخُورٌ ) فالفقرة الأولى مبنية على إحدى عشرة كلة، والفقرة الثانية مبنية على ثلاث عشرة كلة ، وأدخل منهُ في التطويل قوله تعالى ( إِذْ يُريكُهُم الله في مَنَامِكَ قَلَيلاً وَاَوْ أَراكُهُمْ كَشِيرًا لَفَشِلتُمْ وَلَتَنَازَعْتُم فِي الأَمر ولَكنَّ اللهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بذَاتِ الصَّدُورِ ، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّقَيْتُمْ في أَعْيُنُكِمُ ۚ قَلَيْلًا ۚ وَيُقَلِّلَكُمُ ۚ فِي أَعْيُنَهِم ۚ لَيَقْضَىَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ

مَفَعُولاً والى الله تُرْجَعُ الأَمُورِ ) فالفقرة الأولى تُنيف على عشرين افظة والفقرة الثانية قريب من هذه العدة، فاذا عرفت هذا فاعلم أن أعداد الفاظ الفقر وإن كانت على هذه المدّة، لكنها منقسمة بالاضافة الى الأولى والثانية الى ما تكون الفقرة الأولى مساوية للثانية ، والى ما تكون الأولى زائدة على الثانية والى ما تكون عكس هذا، فهذه أضرب ثلاثة، نذكر ما يتوجه في كل واحد منها، الضرب الأول ما تكون فيه الفقرتان متساويتين لا تزيد احدهما على الأخرى، وما هذا حاله فهو أعدل الاسجاع قوَاماً، وأجودها اتَّسَاقا وانتظاما وأعلاها مكانا، وأوضحها بيانا، وأمثالُه في القرآن كثير، وهذا كَقُولُهُ تَعَالَى ﴿ فَأُمَّا اليَّتِيمَ فَلاَ تَقْهَرُوْأُمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهُرْ ﴾ وقوله تعالى ( والْعَادِ يَاتِ صَبْحًا فالْمُورِ يَاتِ قَدْحًا فَالْمُعْرَاتِ صُبْحاً فأثرُ نَ مه نَقْعاً فَوَسَطْنَ مه جَمْعاً) الضرب الثاني أن تكون الفقرة الثانية أطول من الأولى بغاية قريبة ، فإن طالت فهو غير محمودٍ ، وهذا كقوله تعالى (بل كَذَّ بُوا بالساعة وأعتَّدْنَا لمَنْ كَذُب بالساعة سَعيرًا، إِذَا رأْتُهُمْ من مَكَان بعيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وزَفيرًا، وإِذا أَلْقُوا منْهَا مَكَانًا صَيِّقًا ج ۳ م − ٤ − (الطراز)

مُقُرَّ نَيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوراً) فالفقرة الأولى عدتها ثماني كلات ، والفقرة الثانية والثالثة كل واحدة منها تسع كلات وقوله تعالى ( وقالُوا اتَّخَذ الرحمنُ وَلَدًا لقد جنتُمُ شَيْئًا إِدًّا تَكَادَ السَمَوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ منهُ وتَنشَقُّ الأَرْضُ وتخرُّ الجبالُ هَدًّا) فالثانية أطول من الأولى كما تراه ظاهرًا، نُمّ إِنما يَقبُحُ أَن تَكُونَ الفقرة الثانية أطول من الأولى طولاً كثيرا إِذَا كَانَ سَجَعْتَانَ ، والثَّانِيةُ طُويَلَةً طُولًا عَظِّمًا ، فأمَّا إِذا كان السجع على ثلاث فقر وكانت الفقرتان الأوليان في عدة واحدة وتقارب، ثم يؤتى بالثالثة فعلى هذا التقدير يُغْتَفَرُ طُولِ الثالثة وإِن كان كثيراً زائداً على الغاية ، والسر في ذلك هو أن الفقرتين الأوليين قد تنزلتا لقصرهما منزلة فقرة واحدة فلا جَرَمَ اغتُفرطولُها، وليس حَتْمًا أَن تَكُون الثالثة فى الثلاث السجمات طويلة ، بل رُبَّما تكون الثلاث كلَّها متساوية ، وهذا كـقوله تمالى ( وأصحابُ اليمين ما أصحابُ اليمين في سيدر عَضْوُدٍ وَطَلْح مَنْضُودٍ وظلّ مَمْدُودٍ ) فهذه السجعات كلها متساوية المقدار في أن كل واحدة منها على فقرتين فقرتين من غير زيادة ، ولوطالت الثالثة طولا كثيراً لم يكن معيباً، فلهذا كان الأمران سائنين فيهما

الضرب الثالث أن تكون الفقرة الثانية أقصر من الاولى عكس ما ذكرناه في الضرب الثاني، وما هذا حاله من أَفَانِينَ التسجيع فهو معيبُ عند فرسان هذه الصناعة ، ومُتَّرَكُ ۗ حاله عن الجهابذة من أهل البراعة ، والسّر في ذلك ما يجده الإنسان من التفرقة الحسية في الفطرة الغريزية ، وهو أن الفقرة الأولى اذا كانت طويلة فإن السجع يكون مستوفياً لمطلوبه وحاصلا على كُنَّه مقصوده ، فاذا كانت الفقرة الثانية ناقصة صار المطلوب ناقصاً وانخرم ما كان يتوقَّعُهُ من الماثلة بينهما والملاعة ، ويصير كالشيء المنقطع المبتور ، وكمن يريد الانتهاء الى غاية فيعثُر دونَهَا ، فهذا تقرير تقسيم السجع على ما ذكرناه من هذه الضروب فالضرب الاول هو أعدلُها ، والضرب الثالث أبعدُها ، والضرب الثاني أوسطها في التعديل ، ولا يكاد يُوجد الضرب الثالث في القرآن ، وانما الكثيرُ فيه هما الضربان الآخران لما ذكرناه من العيب فيه، وكتابُ الله تعالى

﴿ الفائدة الرابعة في بيان الامثلة في التسجيع ﴾ قد وضح لك مما ذكرناه أن السجع من أرفع مراتب

الكلام، وأعلاها وأجل علوم البلاغة وأسناها، ولهذا اختص بهِ من بين سائر الاساليب البلاغية التنزيل ، وأحاط بطويله وقصيره وكان الحسن فيهِ على أحسن هيئة وتنزيل ، لا يُقال فإذا كان التسجيع في الكلام على ما ذكرتموه من عُلُو شأنه، وارتفاع قدره ومكانهِ ، فكيف لم يأتِ القرآنُ كلَّه مسجوعا وليس الأمركذلك ، فإنَّ بعضه مسجوع وبعضه غير مسجوع ، وأكثره وارد على جهة السجع ، لانا نقول انما ورد على الأمرين جميمًا لامرين، أمَّا أُوِّلاً فلأن القرآن انما جاء مؤذنا بالايجاز وبلوغ الغاية في الاختصار ، فلو أتى كله مسجوعاً لأ نطل إيجازه واختصاره ، لأن السجع إذا كان ملتزما في جميع المواضع كلُّها فقد لاَ يَتَوَاتَى الْإِيجاز معه والاختصارُ ، فلهذا كان على الأمرين جيماً ، وأما ثانياً فلأن الكلام المسجع أفصح وأبلغ من غير المسجع ، فإتيان ما ليس مسجوعاً في القرآن يؤذن مع كونه غير مسجوع أنه في غاية الإعجاز مع عدم السجع وفي هذه دلالة على إعجازه من كل الوجوه ، وقد ورد فيه التسجيع في الطويل ، والقصير ، والمتوسط، فمن القصير قوله تعالى في سورة النجم (والنجم إِذَا هَوَى مَا صَلَّ صَاحَبُكُم ومَا غَوَى ومَا يَنْطَقُ عن

الهُوَى انْ هُوَ إِلاًّ وَحْيْ يُوحَى عَلَّمَهُ شَديدُ الْقُوَى ذُو مرَّةٍ فاسْتُوكَى وهوَ بالأ فُقِ الأُعْلَى) فأكثرُ السورة واردُ على قصير السجع ، وأما الطويل فكقوله تعالى ( اذَا رَأْتُهُمُ من مكان بعيدٍ سمِعُوا لِمَا تَغَيُّظاً وزَفيرًا، وإِذَا أُلْفُوا منها مكاناً ضَيِّقاً مُقْرَّبِينَ دَعَوُ الهِ مَنالِكُ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا اليَّومَ ثُبُورًا واحداً وادْعُوا ثُبُنُوًا كَثيرًا) فانظُرُ كُمْ نظم كُلُّ واحدة من الفقرتين من الألفاظ، ويرد الطول في السجع على أكثر ما ذكرناه ههنا حتى ينتهي الى عشرين كلة او أكثر كما مرّ ، واما المتوسط فكقوله تعالى (سَبِّح اشمَ رَبِّكَ الأَعْلَى الَّذِي خلَقَ فَسُوَّى والذي قدَّرَ فهَدَى والَّذِي أُخْرَجَ المَرْعَى فجعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى سَنُقُرْ ثُكَ فَلاَ تَنسَى إِلاَّمَاشَاءَاللهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى)الى غيرذلك من الأساجيع المتوسطة التي ليست طويلة ولا قصيرة، ولا حاجة بنا إلى تكثير الامثلة السجعية من القرآن، لانها أكثر من أن تحصى بعكة ، أو تُحْصَرَ بحدة ، فأما ما ورد من القرآن، غير مسجوع فهوكثير، لكنه بالاضافة الى ما هو مسجوع منه قليل كـقوله تعالى ( يأيُّهَا الإنسانُ ما غَرَّكَ بربُّكَ السكريمِ الَّذي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَة

مَا شَاءً رَكَّبَكَ كُلاًّ بِلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ)فانظر الى اختلاف رؤس هذه الآى كيف أتى من غير تسجيع، وما ذاك الا لأُجِلِ السِّرِ الذي ذكرناه، فامَّا الأُمثلة الواردةُ في السُّنَّة النبوية في التسجيع فهي كثيرة واسعة وهذا كُقوله صلى الله عليه وسلم: هو أوضحُ دليلِ ، الى خير سبيل ، وقوله عليه السلام : ألاَّ وإِنَّ من علامات العقل التجافي عن دَ ار الغُرور والإنابة الى دار الخلود والتزوّد لسكني القبور، والتأهب ليوم النشور، وقوله: وقد رَأْ يْنُمُ الليلَ والنهاركيفَ يُبليَان كلُّ جديد، وُيقَرِّبان كل بعيد، ويأتيان بكل موعود، وقوله عليه السلام: واعلموا أنكم عن قليل راحلون ، والى الله صائرون ، فلا يُغْنَى عَنكُم هناك الآعمل صالح قدّ متموه ، أو حسن ثوابٍ حُزَّتُموه ، إِنكُم إِنَّمَا تُقْد، ون على ما قدَّمْتُم ، وَتُجَازَوْنَ عَلَى مَا أُسلَفْتُمْ ، فلا تَخْدَ عَنْكُمْ زَخَارِفُ دُنْيَا دَ نيةٍ ، عن مراتب جناتٍ عليَّة ، الى غير ذلك ، فأمَّا الأمثلةُ من كلام أمير المؤمين فهي كثيرة ، وله فيه اليد البيضاء والقدم السابقة، منها قوله في خطبته الغراء: الحد لله الذي عَلاَ بحوله، ودَ نَا بِطُولُه ، مَا نِحِ كُلُّ غَنيمة وَفَضَل ، وَكَاشَفَ كُلُّ كُرِيهة

وأَزْل ، أحمدُه على عواطف ِ كرمهِ ، وسوابغ نعمهِ وأُو مِنُ به أولا بادياً ، وأستهديه قريباً هادياً ، وأستعينه قاهرا قادرا ، وأتوكل عليه كافيا ناصرا، ثم قال بعد ذلك: أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ضرَبَ لكم الأمثال ، ووقت لكم الآجال ، وألبَسَكُم الرّياشَ، وأرفعَ لكم المعاش، ثم قال فيها: فإن الدنيا رَنْقُ مشرَبُها، رَدْع مشرَعُها مُونق منظرُها مُوبق عَيْبِرُهَا ، غرور حائل ، وضَوَّه آفل ، وظل زائل ، وسناد ماثل الى غير ذلك من الكلام الذي تواخي سجعهُ ، وعظم في القلوب وقعهُ ، وكثر إِن صادف قلوبا واعية نَفْعُهُ ، فهذا ما يتعلق بالسجع القصير، وهوأكثرُ ما يكون في الكتب والمواعظ والخطب المنسوبة اليه ، وهو أضيق مسالك التسجيع كما مربيانه ولكنه غيرضيق عليه لما أوتى من كنوز البلاغة ما إِنَّ مَعَالِقَهُ ليصعب على أكثر الخلق فتحها ثم قال عباد الله الذين عَمَرُوا فنعمُوا ، وعلمُوا ففهموا ، ونظروا فَلَهُوْ اوسلمُوا فَنْسُوا ، أَمْهُلُوا طويلا ومُنْحُوا جِيلا ، وحُذَّرُوا أَليها ووُعدُوا جسيما ، احذروا الذنوب المُسْخِطة ، والعيوب المُورَّطة ، يا اولى الابصار والاسماع ، والعافية والمتاع ، هل من خلاص ، أو

مناص، أو معاذي، أو ملاذ أو فرار أو مجاز، فأنَّى تؤفكون، أمْ أيْنَ تُصرفون، أم بماذا تغترون ، فأما كلامه في التطويل والمتوسط فهو كثير، ولنكتف بما ذكرناه من كلامه القصير، فأما ما كان من البلغاء في ذلك فلهم كلام واسع بليغ من التسجيع كالذي يكون في المقامات الحريرية، والخطب النَّباتية، وكلام ابن الجوزي في مواعظه الى غير ذلك فإن من يطالع هذه الكتب وغيرها فأنه يجد فيها من أفانين السجع وذكر أنواعه المختلفة ما يُقنع الناظر و يُنشَّط الفاتر

### ﴿ الصنف العاشر التصريع ﴾

اعلم ان التصريع في المنظوم نظير التسجيع من كل كلام منثور فإن التصريع إنما يرد في الشعر لا غير، والسجع خصوص بالمنثور، ومعناه في الشعر أن يكون عجز النصف من البيت الأول من القصيدة مؤذن بقافيتها، فتى عرفت تصريعها عرفت قافيتها، وأكثر ما يرد في أشعار المتقدمين، وربما استعمله ناس من المتأخرين، ومن استعمله ممن تقدم أو تأخر فإنه دال على سعته في فصاحته، واقتدار منه في بلاغته، وهو إنما يحسن اذا كان قليلاً في القصيدة بحيث بلاغته، وهو إنما يحسن اذا كان قليلاً في القصيدة بحيث

يكون جاريًا مجرى الطراز للثوب، والنُرَّة في وجه الفرس، فأمَّا اذا كان كثيراً فانه لا يكاد يُرْضي لما يظهر فيه من أثر الكُلْفة فيُكْسِبُ لفظَه برودةً ومعناه ركَّةً ، وظاهر كلام أبي بكر بن السراج أن التصريع انما يكون اذا كان عَرُوض النصف الاول مطابقًا لعَرُوض النصف الثاني ، وتلك الموافقة ُ انما كانت لأجل التصريع، فأمَّا اذا كان توافقها لمعني آخر غير التصريع فانه ليس تصريعاً وانما هو كلام مُقْفَى وليس مُصرَّعاً ، وظاهر كلام غيره أنه يكون مصرّعا ، اذا حصل التطابق على كل حال ، وما ذكره ابن السراج أحسن ، ولهذا فانه اذا كَثُر لم يكن حسنا ، لأنه لا يظهر فيه أثر الكلفة اذا كان بالاعتبار الذي ذكره لا غير ، ويرد على مراتب مختلفة متفاوتة في الكمال والنقصان، ونحن نشير الى درجاته بمعونة الله تعالى

الدرجة الأولى منه وهى أعلا مراتب التصريع أن يكون كل مصراع من البيت مستقلا بنفسه فى فهم معناه غير عتاج الى صاحبه الذى يليه مع ذكر فاصلة بينهما دالة على انقطاعه عنه ، ومثاله قول امرىء القيس فى قصيدته اللامية

ج٣م - ٥ - (الطراز)

أَفَاطِمَ مُلاَّ بعضَ هذا التذَللِ وَإِنْ كنتِ قدأُزْمَعْتِ صَرْمِي فَأَجْمِلِي

فإن كل مصراع من هذا البيت مفهوم على الاستقلال من غير حاجة له الى الآخر فى لفظ ولا معنى مع حصول الفاصلة بينهما وهى الواو ، فإنه جىء بها دلالة على الانقطاع وكقول أبى الطيب المتنبى

اذا كان مدح فالنسيب المُقدَّمُ

أكلُّ فصيح قال شعراً متيمُ

فكلُّ واحد من هذين المصراعين على تمامه وحياله لا عُلْقَةَ بينهما مع حصول الفاصلة وهي الهمزة كما ترى

( الدرجة الثانية )

أن يكون المصراع الأول منقطما عن الشانى مستقلا بنفسه غير محتاج الى الثانى ، لكن الثانى مرتبط بالأول لملاقة بينها ، ومثاله قول امرىء القيس قفاً نَبْكِ من ذ كرى حبيب ومَنْزل

بسِفِطِ اللَّهَ عَنِ الدَّخُولِ فَحُومَلِ فَالأُولَ اللَّهُ فَالأُولَ فَتُصَلِّ بِالأُولَ

لاجل حرف الجر فاتصاله بما قبله ظاهر كما ترى ، وكقول أبى الطيب المتنى

الرأى قبل شجاعة الشُّجْمَانِ

هو أوّل وهنى المحل الثانى فهو متصل لاجل الضميرفانه متصل بما قبله

## ( الدرجة الثالثة )

أن يكون الشاعر مخيّرا في تقديم أحد المصراعين على الآخرأيما شاء ، وما هذا حاله يقال له التصريع المُوَجّه ومثاله قول بعضهم

من شروط الصَّبوح في المَهْرَجَانِ خفة الشَّرْبِ مع خُلُوِّ الْمَكَانِ فإن شئت جعلت الصدر عُجزا والعُجز صدرا وما هذا حاله فهومن الجَوْدَة بمكان رفيع، ولا يكاد يوجد الا في مقاصد الشعراء المُفلقين

## ( الدرجة الرابعة )

أن يكون المصراع الأول من البيت غير مستقل بنفسه

ولا يفهم معناه الا بوجود الثانى، ويقال له التصريع الناقص، وما هذا حاله فليس مرضيًّا ولا معدودا فى الحسن، لكون المصراع الأول مضمنًا معناه فى وجود الثانى، ومثاله قول ابى الطيب المتنى

مَعَانِي الشعرِ طيبًا في الْسَعَانِي بمنزلة الربيع من الزَّمان فالشطر الأول لا يستقل بنفسه دون أن يذكر الثاني ( الدرجة الخامسة )

ان يقع التصريع فى البيت بلفظة واحدة وسَطاً وقافية ، ويقال لما هذا حاله التصريع المكرّرُ، ثم هو فى وقوعه فيما ذكرناه على وجهين ، الوجه الأول منهما أن يكون التصريع بلفظة مجازية يختلف معناها ، وهذا كقول أبى تمام

فتى كان سِرْبًا للْمُفَاةِ وَمَرْبَعاً \* فأصبح للهنديّةِ البيضِ مربعا فقد وقعت التقفية والتصريع بلفظة المَرْبَع، وهي مجازية كما هوظاهر من معناها، الوجه الثاني أن يكون بلفظة واردة على جهة الحقيقة لا مجازفيها ومثاله قول عبيد بن الأبرص فكلُّ ذي غَيْبةً يَوُّوبُ \* وَعَائبُ الموتِ لَا يَوُّوبُ

#### ( الدرجة السادسة )

أن يذكر المصراع الأول ويكون مُعلَّقًا على صفة يأتى ذكرها فى أول المصراع الثانى ، ويسمى التصريع المُعلَّق ومثاله قول امرى القيس

أَلَا أَيُّهَا اللَّيلُ الطُّويلُ أَلَا انْجَلِّي

بصُبْح وما الاصباحُ منكَ بأمثل فان المصراع الأول معلق على قوله بصبح وهذا معيب عند أهل العلم بالصناعة الشعرية

### ( الدرجة السابعة )

أن يكون التصريع في البيت مخالفاً للقافية منه ، ويسمى التصريع المشطور ، وهو من أدنى درجات التصريع وأ قبحها ، لما تضمنه من اختلاف القافية ومثاله قول أبى نواس أقلبى قد ندمت على الذنوب \* وبالإقرار عُذْتَ من الحجود فصر ع بحرف الباء في وسط البيت ثم قفاه بحرف الدال ، وهذا لا يكاد يستعمل الاعلى الندرة والقاة ، وانما لقب بالمشطور لأن كل واحد من المصراع الأول والثانى على شطر يمكن ان يضم اليه ما يلائمه في قافية فيكون جارياً

على الماثلة من غير اختلاف، فلهذا قيل له مشطور أخذاً مما ذكرناه والله اعلم بالصواب

(الصنف الحادى عشر الموازنة)

وورودها عام في المنظوم والمنثور، والمرادُ بذلك هو أن تكون ألفاظ الفواصل من الكلام المنثور متساوية في أوزانها، وأن يكون صدر البيت الشعرى وعَجُزُه منساوِيَي الألفاظ وزنًا ، ومتى كان الكلام في المنظوم والمنثور خارجًا على هذا المخرج كان متسقّ النظام رشيق الاعتدال ، والموازنة هي أحد أنواع السجع فان السجع كما أسلفنا تقريره قد يكون مع اتفاق الأواخر واتفاق الوزن ، وقد يكون مع اختلاف الأواخر لا غيرُ ، فإِذَن كل موازنة فهي سجعٌ ، وليس كلُّ تسجيع موازنة ، فالموازنةُ خاصة في اتفاق الوزن من غير اعتبار شريطة ، فأمَّا أمثلة الموازنة من كتاب الله تعالى فَكَقُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَآتَيَنَاهُمَا الْكَتَابُ الْسُتَبِينِ ، وهديناهما الصِّراطَ المُستقِيم ) فالمستبين والمستقيم على زنة واحدة مع اختلاف الاعجاز كما ترى ، وكقوله تعالى ( واتَّخَذُوا من دون اللهِ آلهةً ليكونوا لهم عزًّا كلاً سيكفُرُون بعبادَتِهم

ويكونون عليهم ضِدًّا) فقوله عزًّا وضدًّا متماثلان في وزنهما ، وقوله تعالى (أَلَمْ تَرَأَنَا أُرسلنا الشياطين على الكافرين تَوَّزُهُمُ أَزًّا فلا تَعجَلُ عليهم إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا) فعدًّا وأَزًّا متماثلان في الزُّنة ، وقوله تعالى مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمَلُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وِزْراً خَالِدِينَ فيهِ وَسَاءً لَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ حِمْلاً ) وقوله تعالى ' ( وَمَا يُدْرِيكَ لَمَلَ السَّاعَةَ قَريبِ لِسَتَعْجِلُ بِمَا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا ) ثم قال ألاَ إِنَّ الذينَ يُمَارُونَ في السَّاعَةِ لَفي ضلال بَعيدٍ ) وقوله تعالى ( اللهُ لَطِيفٌ بعبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وهو القوىُّ العَزيزُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخرةِ نَزدُ لهُ فِي حَرَثِهِ ) ثم قال (وَمَا لَهُ فِي الآخرَةِ من نَصيبٍ ) وأمَّا مثاله من السنة النبوية فكقوله عليه السلام ، كُنْ في الدنيا كأنَّكَ غَريبِ أوْ عَابِرُ سَبِيل ) فسبيل وغريب مختلفان في اللفظ متفقان في الزنة ، وقوله فإذا أَصْبِحَتْ نَفْسُكُ فلا تحدُّنْهَا بالمَسَاءِ ، وَإِذَا أَمْسَتْ فلا تُحدِّنْها بالصُّباح ، فالمساء والصباحُ مختلفان لفظًا متفقان في الوزن ، وقوله خُذْ مِن صَعْتِكَ لَسَفَمِكَ ومِنْ شَبَابِكَ لَمَرَمِكَ ، فالسَفَمُ والهرمُ متفقانِ وزْنًا مع اختلافها في اللفظ، وقوله ولقد أَ بْلَغ في الإعذار ، مَن تَقَدَّمَ بالإ نذار ، فالإعذار والانذار علا الم في الإعدار الومنين كرم علام أمير المؤمنين كرم الله وجهه في ذلك قوله حتى إذا انصرَمَتِ الأمور ، ونقصت الدهور ، وأزف النشور ، أخرجهم من ضرَائِح القبور ، وأوكار الطيور ، وقوله رعيلا صموتا قياماً صفوفاً وقوله واحمر العرق ، وعظم الشقق ، فهذه الألفاظ متهائلة في الأوزان عنلفة في الألفاظ ، وقوله وبادر من وَجَل ، وأكمس في مهل ، عنلفة في الألفاظ ، وقوله وجد ركم عدوًا نفذ في الصدور خفياً ورغب في الآذان نجيًا ، الى غير ذلك من الأمثال المنظومة قول كلامه على التقرير الذي ذكرناه ، ومن الأمثال المنظومة قول أي تمام

مُهَا الوَحْسِ إِلاًّ أَنَّ هَاتَا أُوانسُ

قَنَا الخَطِّ اللَّ أَنَّ تِلكَ ذَوَا بِلُ فقوله أوانسُ وذوابل من الموازنة اللفظية ، لأن أو زانهما متماثلة على فواعل ، ومن هذا قول البحترى فَأَخْجَمَ لمَا لم يجِدْ فيك مَطْمَعًا

وأَفْدَمَ لمَّا لمْ يجد عنك مَهْرَبَّا

فالمهربُ والمطمعُ متماثلان في الزّنة، ومن ذلك ما قاله بعض الشعراء

بأشدِّم بأسًا على أعداثه

وأعزّ هِمْ فَقَدًا عَلَى الأَصْحَابِ فقوله بأشدهم وأعزهم وقوله بأساً وفقداً متماثلان فى الأوزان، ومن ذلك ما قالته الخَنْسَا، فى أخيها صَخْر ترثيه حَامى الحقيقة بمحمود الخليقة

ميمون الطريقة نَفَّاعُ وضَرَّارُ جَوّابُ قَاصِيَةٍ جَزَّازُ نَاصِيَةٍ عَقَّادُ أَلْوَيَةٍ للخَيْلِ جَرَّارُ

فقولها محمود ، وميمون ، من الموازنة وقولها نفاع وضرار ، وجواب وجزاز وعقاد ، من الموازنة أيضاً ، ولنكتف بهذا القدر في الموازنة ففيه كفاية

#### \* الصنف الثاني عشر ﴾

( فى نحويل الألفاظ واختلافها بالاضافة الى كيفية استعمالها )
وهو من هذه الصناعة فى مكان مغبوط ، ومحل محوط ،
ومَن لم يكن فيه على قدم راسخة وحال مؤكدة ، فإنه لا يأمن 
ج ٣ م - ٢ - (الطراز)

من وقوعه في مكروهات الاستمالات اللغوية، ويرد في الموارد المستقبحة،

واعلم أن الألفاظ على وجهين في استمالها مفردة ، أحدهما أن تكون فصيحة مستعملة في كل أحوالها في الإفراد والتثنية ، والجمع ، والتذكير والتأنيث ، والإظهار ، والإضمار وغير ذلك من الاستمالات ، وهذا هو الأكثر في ألسنة العرب ، وهذا كلفظ الدينار والدرهم والفرس والانسان وغير ذلك من الالفاظ العربية ، وثانيها أن تكون أحوالها عنتلفة بالإضافة الى استمالاتها ، فتارة يقبح استمالها فعلا ولا يقبح استمالها الما ، ومرة يقبح استمالها مفردة ، ولا يقبح استمالها عموعة وبالعكس من هذا

ونحن نذكر من ذلك أموراً تقبّح على وجه ، وتحسن على وجه ، وتنبه بالقليل من ذلك على الكثير . وجملة ما نورده من ذلك أمور عشرة ، أولها لفظة «خود» فأنها إذا كانت اسما ، كان استعالها فصيحاً في الاسمية ، وهي عبارة عن المرأة الناعمة ، فهي اذا استعملت اسما حسنة رائقة لذيذة طيبة ، وهي اذا كانت مستعملة على صيغة الفعل ، لم يحسن استمالها ، ثم هي في ذلك على وجهين ،

أحدهما ان تكون واردة على جهة الحقيقة فيعظمُ فيها القبح كما قال أبو تمام

وإلى بني عبد الكريم تواهقَتْ

رَ تَكُ النَّمَامِ رَآى الطريقَ فَخَوَّدَا

وقد أُخِذَ على ابى تمام ، فى هذا البيت استمال «خود » على صيغة الفعل ، وهى مستكرهة ، يقال فيها خَوَد البعير (بتثقيل الحشو) إِذَا اسرع فى مشيه ، ثم قوله رتك النعام ، يقال رَتَكَ البعيرُ اذا قارب خطوه فاستعمله فى النعام ، واستعاله إِنما يكون فى الابل ، فاذا كانت مستعملة على جهة الحقيقة فى الفعل كانت مستكرهة ، وثانيهما أن تكون واردة على جهة المجازكقول بعض الشعراء من أهل الحاسة

أُقُولُ لنفسى حين خَوَّدَ رَأْلُهَا

رُوَيْدَكِ لِمَا تُشْفِقِي حِينَ مُشْفِقِ

والرألُ النعام ، والمراد هَهنا أن نفسه فزعت وعظم فرارها، وشبّهها فى فزعها وفرارها بإسراع النعام اذا فزع وفرً، وهى اذا كانت مجازاً فاستعالُها فعلاً ، وان كان مستكرهاً ، لكنه يخف فبحه ، لما كان مستعملاً استعال الحجاز ، وادراك ما ذكرناه من حسن الاستعال وقبحه فى كونها اسما أو فعلاً ، يُدرك بالذوق الصافي والقريحة المستقيمة عن شوائب البلادة، وثانيها قولنا (وذَرَوَ وَدَعَ) فانهمامن جملة الأفعال، ولا يستعملان في الازمنة الماضية استغناء عنهما يقولنا تَرَكَ ، قال الله تعالى (وَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ لا يُبْصِرُونَ ) فإِن استعملا في الماضي كان فيهما ركة ونزول عن الكلام الفصيح، وهذا من غريب الاستعال وبديعه ، أن يكون الماضي وإن كان أصلاً لغيره من الافعال، يعيداً في الاستعال، وفي هذا دلالة على أن الفصيح لا يوجد بطريق الأصالة والفرعية، وإنما طريقُه كثرة الاستعال والاطراد، فأما استمالُهما على جهة الدلالة على الأزمنة المستقبلة ، إمَّا مضارعاً كقوله تعالى ( ونَذَرُهم في طُغْسَانهم يَعْمَهُونَ ) وقوله تعالى ( ويَذَرَكُ وَآلِمَتَكَ ) وإمَّا على جهة الأمر كفوله ( ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا ويَتَمَثَّمُوا) وهكذا الأمر في يَدَعُ ، فأنه يستعمل للمضارع كقوله عليه السلام لو مُدَّ لَنَا الشهرُ لَوَاصَلْنَا وصَالاً بِدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ لَه تعمقَهم، وفى الأمركقول أمير المؤمنين متمثلاً بقوله ( دَعْ عَنْكَ نَهْبًا صيح في حَجَراتِه) وكقول زهير (فدع ذا وعَد القولَ في هرَم) فأمَّا استعالهما على جهة المُضيّ فلا يرد في كلام فصيح، واستعمالُ (وذر) في الماضي أقبح من استعمال (ودع) ، وثالثها لفظة ( الحَيْبر) فانها إِذا وردت مجموعة أفصحُ من ورودها مفردة ، ولهذا لم تأت في القرآن الا مجموعة كـقوله تعالى ( إِنَّ كَثيراً من ٱلأُحْبَارِ والرُّهْبَانِ) وقوله تعالى ( اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ ورُهْبَانَهُم ) ولم ترد مفردة في القرآن فلا جَرَمَ حَكُمْنا بأن موقعها في الجموع أحسنُ من موقعها في الإفراد ، ومفردُها حبر بكسر الحاء وفتحها ، ورابعها عكس ذلك، وهو أن يكون استعالها مفردة أحسن من استعالها مجموعة ، ومثاله لفظة ( الأرض ) فإنها لم ترد في القرآن الا مفردة ، وجمعها إمّا على السلامة اللفظية كقولنا (أرضون) وإِمَّا على التكسير كأراض ، وقد يستعمل على أرضات أيضا ، وأحسن الاستعال فيها أن تكون مفردة كما ذكرناه ، فإذا جيء بالسموات مجموعة جيء بها مفردة في عدة من المواضع ، فإن احتيج الى جمعها أتى بما يدلّ على جمعها دون جمع لفظها، كقوله تعالى ( اللهُ الذي خلَقَ سَبْعَ سمواتٍ ومنَ الأرْض مِثْلَهُنَّ ) والسُّرُّ في ذلك أنَّ كلِّ واحدة من السموات السبع مختصة بعالم من الملائكة يخالف الآخر، فلهذا كانت متنوعة مغايرةً فجمعت بخلاف الارض، فإنها وإن كانت سبعاً كما ورد الشرع بذلك ، فإِنَّ الانتفاع بما يَليناً منها دون غيرها ،

فلهذا جرت مجرى الارض الواحدة ، فلا جَرَمَ كانت مفردةً ، وخامسها لفظة (البُقْعَة ) فإن الفصيح في استعالها انما هو على جهة الإفراد ، كما قال تعالى (في البُقْمَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَجَرة) ولم يَجْر استمالها على جهة الجمع، فإن جُمعت كان استعالها على الإضافة ، فيقال نقائحُ الأرض، وفي الحديث إِذا تاب ابنُ آدم أَنْسَى اللهُ حافِظَيْهِ وبقاعَ أَرْضِهِ خَطَايَاهُ ، ولم يَرد في استعالها جنمًا وتعريفًا باللام في كلام فصيح ، وإِنْ ورد فإِنما يرد على جهة النَّدْرَة والقلَّة ، وسادسها لفظة ( الأَكُوَّاب والأباريق ) فان استعالمها على الجمع أكثر من استعالمها على جهة الا فراد ، ولهذا فإنهما لم يردا في القرآن الا مجموعين ، وهذا كقوله تمالى ( بأكوَّاب وأباريقَ ) ولم يستعمل في الفصيح كُوبُ وإبريق ، وإِنما تُرْوَى في فول بعضهم ثلاثة تمطى الفَرَح كَأْسُ وَكُوبُ وَقَدَحُ

فالذي حسن من وقوعه مفردا انضامُها مع الكأس والقدح، فلا جَرَمَ اغتفر إفرادها، وهذا بخلاف الكاس فإن الفصيح في استعاله إنما يكون على جهة الإفراد كقوله تعالى (وَكَأْسُ مِن مَعِينَ) وقوله تعالى ( انّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ) وسابعها لفظة ( اللَّبِ") وهي مقولة على معنيين،

أحدهما عبارة عن اللّب الذي هو العقل، والآخر عبارة عن اللب الذي تحت القشر من كل شيء، فأمّا لُبُ العقل فأحسن استعالاته اذا كان مفردا عن الإضافة أن يكون على جهة الجمع كقوله تعالى (وَلِيتَذَكَرَ أُولُوا الأَلْبَابِ) وقوله (لَذِكْرَى لأولى الأَلْبَابِ) وقد يستعمل مضافاً اليه كقولك لا يعقلُ هذا الا ذُولُت قال جرير

إِنَّ العُيُونَ التي في طَرْفهَا حَوَرْ ۗ

قَتَلْنَنَا أَثُمَّ لَمْ يُحْيِينَ قَتْلاَنَا بِهِ يَصْرَعْنَ ذَا اللَّــُّحَتِي لاَحرَ الدَّبِهِ

وهن أَصْعَفُ خَلَقِ اللهِ إِنسانا

وقد يستعمل مضافاً كما ورد في الحديث في ذكر النساء ما رأيت القصات عقل ودين أذهب للب الحازم من إحداكن يامعشر النساء، فأحسن استعالاته ماورد على ما ذكرناه، فأمنا استعاله مفرداً عن اللام والإضافة فلا يكون حسناً، واذا تأملت القرآن وسائر الكلام الفصيح وجدتها على ما ذكرناه، وثامنها لفظة (طيف) وهو طيف الحيال، فأنها لا تستعمل الآ مفردة، واستعالها مجموعة فيه ركة وثقل فانها لا تستعمل الآ مفردة، واستعالها مجموعة فيه ركة وثقل فانها لا تستعمل الآ مفردة، واستعالها مجموعة فيه ركة وثقل في المناها المحموعة فيه ركة وثقل في المناها المحموعة فيه ركة وثقل في المناها المحموعة فيه ركة وثقل المناها المنها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المنها المناها المناها المنها المناها المن

على اللسان ، لأن جمها إمّا أطياف ، وإِمَّا طَيُوف ، وكلاهما فيه بشاعة "، وهي تخالف أختها وهي قولنا (ضَيْفٌ) فإنها تفيد رقَّةً وَلَطافةً ، ومن أجل هــذا استُعملت مفردةً كَفُولُهُ تَعَالَى (هُلُ أَتَاكُ حَدِيثُ ضَيْفِ ابراهيمَ) ومثناةً كقولك ضيفان ، ومجموعة كقولك ضيوف وأضياف ، وهذا من عجائب الصيغة ودقيق الأسرار العجيبة ، حيث كان ههنا لفظتان مستويتان في العدّة والوزن، فاستعملت احداهما على ما ذكرناه دون الأخرى ، وهذا بما يعلمك أن السّرّ في ذلك هو الذوق السليم والطبع المستقيم في التفرقة بين اللفظتين، وتاسعها لفظة ( الصُّوف) فإنَّ استعالها مجموعة هو الفصيح كقوله تعالى ( ومنْ أَصْوَافها وأَوْبَارهاَ ) واستعالُها مفردةً لبس لاثقاً بالفصاحة ، ومن أجل هذا لما احتيج الى استعالها مفردة جاء يما يخالفها في لفظها كفوله تعالى ( وتكون الجبال كَالْعِهِنَ الْمَنْفُوشِ ) والعهنُ هو الصّوف ، فبَدَّلْهَا لما كانت غير فصيحة في الإفراد ، وفي قراءة ابن مسعود (كالصُّوف المنفُوش ) فانظر ما بين العهن والصوف من التفاوت في الذوق والرقة والرشاقة ، وعاشرُها لفظة ( الأمة) بالضم ، فأنها الجماعة من الناس وهي كلة فصيحة قال الله تعالى ( إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ

أُمَّةً ) وَ ( وَجَدَ عليهِ أُمَّةً من الناس) بخلاف الإِمَّةِ بالكسر وهي النعمة ، فإنها غير فصيحة ، ولهذا لا تكاد تستعمل في كلام فصيح، وحكى ابن الأثير أن صاحب الفصيح كان له إِملا الله سمّاء الفصيح أوردها فيه واستحسنها ، وقد أنكر عليه في إعجابه بها ولعَمْرى ان ما قاله ابن الاثير هو الأجود اللائق بالفصاحة فأنها ركيكة جدًّا فلا وجه لعدِّها من الفصيح فضلاً عن الأفصح ، وهكذا قولنا (لها ميم ) وهم الرؤساء فان استعاله مجموعاً أفصح من استعاله مفرداً ، وكذا بها ليل ، فأمّا المفردان منهما فلا يكادان يستعملان في الفصاحة ، وهذا بخلاف عُرجون وعراجين ، وُجمهور وهم الجماعة من الناس وجماهير ، فإنهما يستعملان في الفصيح في الإفراد والجمع كما أشرنا اليه ، ولنكتف بهذا القدر من التنبيه على ما يستعمل من الألفاظ المفردة على حال دون حال ليُقاس عليه غيره مما يكون وارداً على مثاله ، ولقد كان هذا الصنف خليقاً بإيراده في الباب الثاني حيث تكلمنا فيهِ على الألفاظ المفردة وما يتعلق بأحكامها في الإفراد، وليس يعدّ من أصناف البديع فيُورَد فيه لأن البديع انما يتعلق بالمعانى دون ج ٣ م - ٧ - ( الطراز )

الكلم المفردة، ويختص بالمركب من الكلام دون المفرد، وأكثرُ ما يرد في الاستعارة من أبواب المجاز، لكنه عبوس بطرفين، أحدُ هما أنه كلام في المعرض للكلمة الواحدة من اختلاف الأحوال بحسب مواقعها في البلاغة، وثانيهما أنه كلام فيما يتعلق بها من التركيب، وكلاهما مختص بعلم البديع، فلا جرَمَ كان كل واحد من هذين الغرضين مُصوبًا لا يراده في هذا الصنف، خلا أن موضعه الخاص به هو ما ذكرناه

### ﴿ الصنف الثالث عشر في المعاظلة ﴾

اعلم أن المُعاظلة قد تكون وصفاً عارضاً للمعنى ، وقد تكون من عوارض الألفاظ ، فأمّا تعلقها بالمعانى فسنذكر و عند ذكرنا الأحاجي المعنوية ، فذكر ها هناك أخص من غيره ولكنا انما نذكر ههنا ما يختص بالمعاظلة اللفظية وهى من عوارض التركيب والتأليف فى الكلام ، وقد اختلف فى معناها على قولين ، فالقول الأول منهما يحكى عن قدامة بن جعفر الكاتب قال المعاظلة فى الكلام هو إدخالك فيه ما ليس من جنسه وإلزامه اياه ، ومثلة بقول أوس بن حَجَر

وذاتِ هذم عَارِ نواشرُها

تُصْمِتُ بالماء تَوْلَبًا جِدَعَا

فسمى الصبى تَوْلَبًا، والتولبُ ولد الحار، وهذا لا وجه لهلاً مرين، أمّا أوّلا فلا نه يلزم أن تكون الاستعارة معاظلة، وهو فاسد "، وأمّا ثانياً فلانه انمايكون الاعتراض والاستطراد وغير ذلك من الكلمات الدخيلة مُعاظلة، فبطل ما قاله ،القول الثانى أن المُعاظلة هي تركيب الكلام وترادف ألفاظه على جهة التكرير، واشتقاقه من قولهم: تعاظلَت الجراد ، اذا ركب بعضها بعضاً عند الازدحام، وغالبُ الظن أن ( قُدَامة ) إنما متى ما ذكره معاظلة، اشتقاقاً له من قولهم تعاظلت الكلاب اذا نرم بعضها بعضاً عند السنّفاد، فلما ألزم الكلام ما ليس منه كان عِظالا، فإذ ن المعاظلة إنما تكون عارضة في تركيب الكلام وتأليفه، وتنحصر في خمسة أضرب

( الضرب الأول منها )

فيالمعاظلة بتكربر الاحرف المفردة

اعلم أن العرب الذين هم الاصل فى هذه اللغة قد عدلوا عن تكرير الحروف المماثلة فى كثيرٍ من كلامهم الى الإدغام وما ذاك الالأجل ثقله على ألسنتهم وهكذا فعلوا في المتقاربين أيضاً فقالوا: مد وشد ، والأصل فيه مد وشد وشد المتقاربين أيضاً فقالوا: مد وشد المتاثلة ، ومن أجل شد ت كراهيتهم لتلك أبدلوا من أحد حرفي التضعيف حرف لين حذرا من ذلك ، وهذا كما قالوا: تَسَرَّيْت في تسرَّرْت وتطبَيْت في تطبَبَّت وفي نحو ديوان وديباج والاصل فيه دوان ودباج ، فإذا تكرر الحرف الواحد في الكلام المنظوم والمنثور، كان ثقيلاً على الانفس نازلا عن الفصاحة ، معيبا في البلاغة ، في ذلك ما قاله بعض الشعراء

وقَـبْرُ حرْبٍ بمكانٍ قَفْرُ

وليس قرب قبرِ حربٍ قبرُ

فهذه القافات والراءات من الاحرف قد تكررت وتقاربت فأكسبت الكلام ثقلا وركة تبعد به عن الفصاحة وتناًى لأجله عن البلاغة ، وقد قيل إن هذا البيت من شعر الجن، ولهذا قيل إن أحدا لا يكاد ينشده ثلات دفعات الاعتر لسانه، وفي هذا دلالة على بُعده عن السلاسة وقر به من الغتائة ، وهكذا ورد في الحريريات وعد من ركيكها قوله

# وازْوَرَ مَنْ كان لهُ زائراً

وعافَ عَافَى الْعُرْفِ عَرْفَانه

فلما تكررت الراء والفاء فيه ، كان محتاجاً الى بيكار يضعه الناطق به في شدفه حتى يديره على تأليفه الذي خرج عن حد الاعتدال ، وهكذا ما فعله في رسالتيه اللتين جعل إحداهما على حرف السين ، والأخرى على حرف الشين ، فنالهُما الثقل ومستهم البرودة من أجل ذلك ، ويحكي عن بعض الوعاظ انه قال في كلام له اورده : حتى جنات وجنات جنات الحبيب ، فصاح رجل من الحلقة وماد وغشى عليه ، فقيل له ما حدث عليك فقال سمعت جياً في جيم في جيم فصحت ، وفي هذا دلالة على أنه يجب على البلغاء تجنبه والإعراض عنه

## ( الضرب الثاني )

( في بيان المعاظلة فى الالفاظ المفردة )

وهذا يخالف ما سبقه لأن الأول مُعَاظلة في حروف مفردة كما مرَّ بيانه ، وهذه مُعاظلة في الكلم المفردة كالأدوات محومن ، وإلى ، وعن ، وعلى ، وما شاكلها من أحرف المعانى ،

فاذا وقعت فى الكلام وكان السَّبْكُ بها تاماً جاريا على جهة الانتظام فهو حسَنُ ، ومتى جاءت متقاربة أفادت التنافر والثَّقَلَ على اللسان وكان ذلك مجانباً لجيِّدِ البلاغة ومُلَح ِ الكلام ورشيقه ، ومثاله قول المتنبى

وَتُسْعِدُنِي فِي غَمْرَةٍ بِعِد غَمْرَةٍ

سَبُوحٌ لَهَا منها عليها شوَاهِدُ

فقوله: لها منها عليها، من قبيح السبك وسوء التأليف، وما ذاك الالأجل تكرر أحرف المعانى فأكسبته هذا الثقلَ الذي تعافه النفوس، وهكذا ورد في قوله أيضا وانكان بالضرب الأول أشبه

وتُلْقَلْتُ بالهَمِّ الذي قَلْقَلَ الْحَسَا

قَلَاقِلُ عَيْشٍ كُلُّهُنَّ قَلَاقِلُ

فالقاف وان كانت من أنْصَع حروف العربية وأثبتها جَرْسًا وأصفاها في النطق وأوضحها مخرجًا، خلا أنها لمّا تكرّرت كانت بمنزلة مشى البغل يتقدّم وهو يخطو الى الوراء، ومن ذلك ما ورد في شعر أبي تمام قوله كأنه في اجتماع الرّوح فيه له

فى كل جارجة ٍ من جسمه روحُ

فقوله : فيه له في كل ، من الرّدِيء المستثقل ، وليس ذلك الا من أجل تكرر حروف المعانى

( الضرب الثالث )

( في بيان المعاظلة بالصيغ المفردة من غير الادوات )

وهذا نحو توارُد الصيغ المهاثلة من الأوامر الفعلية ، وهو فى ذلك على وجهين ، أحدُ هما أن ترد مجردةً عن العطف، ومثاله قول ابى الطيب المتنبى

أَفِلُ أَنِلُ أَفْطِعِ الْحَلِّ عَلِّ سَلِّ أَعِدْ

زِدْ هَشَّ بَشَّ تَفَضَّلُ أَدْنِ سُرَّ صِلِ

فهذه الألفاظ جاءت على صيغة واحدة وهي مثال الأمر، كأنه قال أفعل أفعل وهكذا الى آخر البيت، فما هذا حاله فتكرير للصيغة وان لم يكن تكريراً لحروف المعانى، وفيها ما ترى من الثقل على المسموع من أجل تكريرها على هذا الوجه، وقد تضمن سياقها تركيباً وتداخلا مكروها، وثانيهما أن يرد مع واو العطف، ومثاله ما يحكى عن عبد السلام بن رغبان المعروف بديك الجن فال

أُحلُ وامرُرُ وضَرَّ وانفُعُ ولِن واخسُن ورِسْ وأُمرُ وانتَدِب المعالى فهذا كالأول في التكرير ، خلا أن هذا ليس في الكراهة كالوجه الأول في التقل ، وما ذاك الا من أجل توسط الواو فأكسبته خفة ورقة ، لا يُقال فلوكان هذا مكروها لم يرد في كتاب الله تعالى وقد ورد كقوله تعالى (فاقتلُوا المُشْرِكين حيث وجدتُمُوهمُ وخُذُوهم واحصرُوهمُ وافعدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ) لأنا نقول هذا فاسد فإيه لم يتكرر مع الواو الا قوله : وخذوهم واحصروهم ، فأما الجلة الاولى فهى مع الواو الا قوله : وخذوهم واحصروهم ، وهكذا حال الرابعة ، منايرة تعلقها بقوله حيث وجدتموهم ، وهكذا حال الرابعة ، فانها متعلقة بغيرها فلم يبق الا قوله (وخذوهم واحصروهم) وقد تضمنا الواو ، وفيها من حسن السبك وجودة التأليف وخفيته تضمنا الواو ، وفيها من حسن السبك وجودة التأليف وخفيته على الآذان ما لا يخنى ، فأين هذا من ذاك

(الضرب الرابع)

( في بيان المعاظلة بالصفات المتعددة )

ومثاله قول أبى الطيب المتنبى

دان بعيدٍ محبٍّ مُبْغِضٍ بَهِجٍ

أُغَرُّ حُلُوٍ مُمرٍّ لَيِّنٍ شَرِسٍ

نَدٍ أَبِيٍّ غَرٍ وَافٍ أَخِي ثَقَةٍ

جَعْدِ مَرِيٍّ نَهِ نَدْبٍ رِضَّى نَدُسٍ

ومن هذا قول أبي تمام يصف رمحا

مَارِنِهِ لَدْنِهِ مُثَقَفِهِ عِرَاصِهِ فِى الأَكُفِّ مُطَّرَدِهُ وقال أيضاً يصف سحانة

مُسِفَّةٍ ثَرَّةٍ مُسَحَسْحَةٍ وَابِلَةٍ نُحْضَلَّةٍ بَرِدَهُ

فلما حصلت هذه الأوصاف على هذه الصفة تقلت على الألمنة وعَجِنْها الآذان، وصارت عنزلة سلسلة بلاشك،

وقِطَع فضة أو ذهب مبددة من غيرسَبْك ، وليس يخني على

من له أدنى ذوق مخالفة هذا لقوله تعالى السلامُ ، المؤمنُ ، المبيمنُ ، الدزيزُ ، الجبّار ، المتكبّرُ ، مع كونها أوصافاً متعدّدة

من غير واو ، لكن بينهما بُعَدُ لا يُدركُ أُمَدُه ، ولا يُنال حصره ولا عدُده ، في حسن التأليف وجودة السبك ولذة المسموع وسهولة الأسلوب

(الضرب الخامس)

( قى بيان المعاظلة بالاضافة المتعددة )

ومثالُه قولك لِبْد ، سَرْج ، فرَس ، غلام ، دابّة ، زيد

ج ٣ م - ٨ - (الطراز)

وما هذا حاله فانه يثقل على الأذن في سماعه ، وتنفر النفوس عن تأليفه ، ونحوه قول من قال من الشعراء

حمامة جرعى حَوْمَةِ الجَنْدَل اسْجَعي

فأنْتِ بِمَرْأَى منْ سُعَادَ ومَسْمَع

فلماً أضاف حمامة الى جرعى ، واضاف جرعى الى حومة ، وأضاف حومة الى الجندل ، أكسبه ذلك ركةً ، ونزولا، فهذا ما أردنا ذكره فى المعاظلة ، وهى وان كانت مكروهة فى بليغ الكلام وفصيحه ، لكن غيرُها ربّما كان أدخل فى الكراهة ، وأبعد عن أساليب الفصاحة

( الصنف الرابع عشر )

( في بيان المنافرة بينالالفاظ ومراعاة حسن مواقعها )

اعلم أنّ حسن التأليف وجودة السبك له موقع عظيم في البلاغة ، والفرق بين هذا الصنف والذي قبله ، هو أنّ المعاظلَة آئِلَة للى البُهُد عن تراكب الالفاظ وترادفها كما فصلنا أمثلته ، وهذا النوع ليس فيه تراكب ولا تداخُل ، وانما حاصله هو أنّ إبراد اللفظة غير لائق بموضعها التي وردت فيه فتُورث في الكلام تنافرا ، وتكون بمنزلة نواة في عقد دُرٍ ، وبعرة

ولا يُحْلَلُ الامْرُ الذي هو يُبرم

فقوله (حالل) ينبوالفهم عنها لكونها غير لائقة لأجل الفظها، فأما معناها فهو مستقيم، ولهذا فإنه لو أبدلها بقوله فلا يبرم الامر الذي هو ناقض"، ولا ينقض الامر الذي هو يبرم، لكانت صحيحة غير نافرة، فظهر بما قررناه أن النّفار عنها انماكان من أجل صيغتها وهو تفكيك الادغام الذي كان فيها لا غير، ولهذا فإن لفظة (يحلل) مخالف (لحائل فإنه جاء الفك في الفعل المضارع كقوله تعالى (ومن يَعلَلْ عليه غضبي) والشّر في ذلك هو أن حركة اللام في الاسم لازمة لاجل الإعراب، فلهذا النّزم إدغامة لأن الإدغام انما يكون بساكن في متحرك، بخلاف الفعل، فإن حركة اللام غيرُ لازمة لأجل الجازم، فلهذا جاء فيه الفك، وقد وضح ذلك عيرُ لازمة لأجل الجازم، فلهذا جاء فيه الفك، وقد وضح ذلك عيرُ لازمة لأجل الجازم، فلهذا جاء فيه الفك، وقد وضح ذلك عير كرناه لك أن تبديل (حالل) (بناقض) هو الوجه، وأن

حاللا ليس فصيحاً كما قررناه، وحكى عن المعرى أنه كان كثير الغرام بشعراً بى الطيب المتنبى ، وكان يسميه الشاعر ، ومن عداه يسميه باسمه ، وكان يقول ليس فى شعره لفظة يكون غيرها أحسن منها ، وهذا لا وجه له ، فإن الحق أحق أن يتبع ، فإن الافصح خلاف ما أتى به فى هذا البيت كما اشرنا اليه ، ومن ذلك ما انشده بعض الادباء لدغبل

شفيه كُ فاشكر في الحوائج إنه

يصُونُك عن مكروهها وهو يخلُق

فالفاء في قوله (فاشكر) لا موقع لها وهي في اعتراضها عنزلة رُكْبة البعير، وقد زعم بعضهم أن الفاء في قوله (شفيعك فاشكر) بمنزلة الفاء في قوله تعالى (وربّك فَكَـبّر) وهـذا فاسد لأ مرين أمّا، أوّلاً فلأن الفاء في قوله تعالى (وربك فكبر) جاءت مؤذنة بعطف الفعل على ما قبله، في قوله تعالى (أثم فأنذر وربك فكبر) بخلاف هذه، فإن ما قبلها ليس صالحاً للعطف عايه، وأما ثانياً فلِما ترى فيها من الخفة على اللسان والسلاسة في الحلق ، بخلاف قوله (شفيعك فاشكر) فانها غير مريئة على الفؤاد، ولا عهد لها بالعذو بة، الوجه الثانى أن تُوجَد في الأ لفاظ المتعددة ومثاله قول أبى الطيب المتنبى

# لاخلقَ آكرمُ منك الآ عارفُ

قوله ايضاً

بك دَاءَ نَفْسك لم يقل لك هاتها فإن صدر هذا البيت فى غاية الرقة واللطافة ، خَلاَ أَنَّ عجزه ليس ملائمًا لصدره ، ولكنه وقع منافراً له كما ترى ومنه

وما بلَّدَ الانسانَ غيرُ الموافق ولا أهلُه الادْنُون غيرُ الأصادق

وقوله أيضاً

كُلُّ آخَائِه كُرَامُ بنى الدنيا<sup>(۱)</sup> وكان الاحسن اخوانه فهذا البيت مما يعد في الوجه الأول، ثم أقول إِن هذه الأبيات التي أوردها أهل البلاغة نقماً على المتنبى وتمثيلاً المنافرة في هذه الالفاظ هي عندي في غاية الرقة والرشاقة، وما فيها عيب إلا كما يقال في الخبيص انه كثير سُكره، أوفي طبيخ إِنه زاد زعفرائه، نم التعريف بموقع هذا الصنف مقصود ، وأنه ينبغي للناظم والناثر تجنّبه وتوَخي الألفاظ الرقيقة وحسن مواقعها في التأليف

(۱) أصل البيت هكذا كا " آنائ كا من اله في كا كن كري ما الكراكر ا

كلّ آخاته كرام بني الدنسياً ولكنه كريمُ الكرام

### ﴿ الصنف الخامس عشر في التورية ﴾

اعلم أن هذا الاسم عبارة عن كلّ ما يفهم منه معنى لا يدلُّ عليه ظاهرُ لفظه ويكون مفهوماً عند اللفظ به ، واشتقاقه من قولهم ورر ينت عن كذا لذا سَسَر تَهُ ، وفي الحديث كان اذا أراد سفراً وَرَّى بغيره ، أى ستره وَكَنَى عنه وأوهم أنه يُريد غيره ، وهذا نحو الكناية والتعريض ، والمغالطة والأحاجى والألغاز، فهذه الأمور كلَّها مشتركة في كونها دالَّة على أمور بظاهرها ، ويفهم عند ذكرها أمور أُخَرُ غيرُ ما تعطيه بظواهرها ، فأمَّا الكناية والتعريض فقد قدمنا الكلام فيهما وذكرنا أمثلتهما وأظهرنا التفرقة بينهما فأغنى ذلك عن أعادته ، والذي نذكر همنا إنما هو المغالطة والإلفاز والأحجية وهي مندرجة تحت الإلغاز ، وليس بينهما تفرقة ، فهذان ضربان نذكرما يتعلق بكل واحد منهما،وهذه الأمور كلُّها وانكانت قريبة المأخذ سهلة المُدْرَك ، وليس يتعلق بهاكبيرُ بلاغة ولا عظيمُ فصاحة ، ولكنها غير خالية عن تَفَنَّن فِي الكلام واتساع فيه ، وتدلُّ على تصرف بالغ وقوة على تصريف الألفاظ واقتدار على المعانى فهي غير خالية عن

فن من فنون البلاغة وعلم البديع ، وقد جرت عادة العلماء ،ن أهل البلاغة على ذكرها والكلام عليها ، فلا جَرَمَ أوردناها ولم نُخلِ هذا الكتاب عنها

### (الضرب الاول في المفالطة المعنوية )

اعلم أن المغالطة الممنوية هي أن تكون اللفظة الواحدة دالَّة على معنيين على جهة الاشتراك فيكونان مرادين بالنية دون اللفظ، وذلك لأن الوضع في اللفظة المشتركة أن تكون دالة على معنيين فصاعداً على جهة البدليّة ، هذا هو الأصلُ فى وضم اللفظ المشترك، فاذاكان المعنيان مرادين عند إطلاقها فإنما هو بالقصد دون اللفظ، والتفرقةُ بين المُغالطة والإ لْغاز هوأن المغالطة كما ذكرناه إنما تكون بالالفاظ المشتركة وهي دالَّة على أحدهما على جهة البدلية وضعاً ، وقد يرادان جميعاً بالقصد والنية ، بخلاف الإلغاز ، فانه ليس دالا على معنيين بطريق الاشتراك ولكنه دال على معنى من جهة لفظه وعلى المعنى الآخر من جهة الحَدْس لا بطريق اللفظ فافترقا بما ذَكَرْنَاهُ ، ويتضح الحال في المغالطة المعنوية بذكر أمثلتها ، المثال الاول ما قاله أبوالطيب المتنى يَشُلُّهُمُ بِكُلِّ أُقَبَّ نَهُدٍ لِفَارِسه على الخيلِ الخيارُ وَكُلِّ أُصَمَّ يَعْسِلُ جانباهُ على الكَعْبَيْنِ منهُ دَمْ مُمُارُ وَكُلِّ أُصَمَّ يَعْسِلُ جانباهُ على الكَعْبَيْنِ منهُ دَمْ مُمُارُ يُعْادِرُ كُلَّ مُلْنَفْتٍ إِلَيْهِ وَلَبَّتُهُ لِثَعْلَبِ هو طَرَف يُعَادِرُ كُلَّ مُلْنَفْتِ إِلَيْهِ وَلَبَّتُهُ لَعُمووف ، والثعلب هو طَرَف فالثعلبُ هو الحيوان المعروف ، والثعلب هو طَرَف سنانِ الرمح مما يلى الصَّغْدَة ، فلما اتفق الاسمان حَسُنَ لا عاللة ذكر الوجار . لمّا كان الوجار يصلح لهما جميعا ، فاللبة وجار ثعلب السنان وهو بمنزلة جُمور الثعلب ايضاً ، ومن ذلك ما أنشد لبعض العراقيين يهجو رجلا كان على مذهب أحمد ابن حنبل ثم انتقل الى مذهب الشافعي قال فيه

فن مبلغ عنى الوجيه رسالة (١)
وإن كان لا تُجدي لديه الرسائل تمذهبت للنهان بعد ابن حنبل وفارقته إذ أعوزتك المآكل وما اخترت رأى الشافعي تَدَيْناً ولكنما تهوى الذي هو حاصل وعما قليل أنت لا شك صائر في الله قائل ألى مالك فاسمع لما أنا قائل ألى مالك في الله في

<sup>(</sup>١) الوجيه هو ابن الدهان المبارك ابن أبي طالب

فالك ههنا يصلحأن يكون مالك بن أنس صاحب المذهب ويصلح ان يكون مالكا خازن النار، فهذه مغالطة نطيفة كا ترى على الوصف الذى ذكرناه، ومن ألطف ما قيل فى المغالطات المعنوية ماقاله بعضهم يهجو الشعراء

فلطتم بعض القرآن بعضيه فعلتم الشعراء في الأنهام فالشعراء ههنا كما يصلح اسمه للسورة المعروفة ، والأنعام أيضا اسم للسورة ، فهما يصلحان أن يكون الشعراء جمع أيضا اسم للسورة ، فهما يصلحان أن يكون الشعراء جمع شاعر ، وأن الانعام جمع نَعَم ، وهي البقر والغنم والإبل ، فهذه مغالطة رشيقة لاشتمالها على ذكر الأمرين جميعا ، ومن ذلك قوله في صفة الابل

صلُّبُ العصا بالضرب قد أَدْمَاهَا تَوَدُّ أَن الله قد أَفْنَاهَا إِذَا أَرَادَتْ رشَداً أَغُواها تخالُه مِن وقَّةٍ أَباها فالضرب لفظ مشة لله يطلق على الضرب بالمصا

فالضرب لفظ مشترك يطلق على الضرب بالعصا وعلى السّير في الارض ، وهكذا قوله قد أدماها فإنه يقال : أدماه اذا أسال دمه ، وأدماه اذا جعله كالدُّمنية ، وهي الصورة، أدماه اذا أسال دمه ، وأدماه اذا جعله كالدُّمنية ، وهي الصورة، جمال أسلامان عليه الطراز)

وقوله أفناها. يقال أفناه اذا أذهبه ، وأفناه اذا أطعمه الفناء وهو عنب الثعلب ، وقوله أغواها. يقال أغواه اذا أطعمه النوي ، وأغواه اذا ازاله عن رشده ، فالفناه والغوى شجران كا ترى ، فهذه هى امثلة المغالطة المعنوية وهى مقررة على الاشتراك كما أشرنا اليه

(الضرب الثاني في أمثلة الإلغاز وهو الأحجيّة)

وهوميلُكَ بالشيء عن وجهه ، واشتقاقه من قولهم طريق لَغَزُ اذا كان يلتوى ويشكل على سالكه ، ويقال له المُعمَّى أيضاً ويُفارق ما ذكرناه من المغالطة المعنوية فإنها مبنية على اشتراك ، اللفظ بين معنيين كما أسلفنا تقريره ، بخلاف اللغز ، فإنه إنما يُوجد من جهة الحدُّس والحَزْرِ لا من جهة دلالة اللفظ بحقيقته . ولا بمجازه ، ومثاله قول بعض الشعراء في الضَّرْس

وصاحب لا أُمَلُ الدهرَ صُحْبَتَهِ

يسْعَى لَنَفْعِي ويسْعَى سَعَى مُجْنَهِدِ مَا إِنْ رَأْيِتُ لَهُ شَخْصًا فَلْدُوقِعْت

عينى عليهِ افترفنا فُرْقَةَ الأَبدِ فا هذا حاله من الكلام ليس فيه دلالة على الضّرس

لامن جهة حقيقة اللفظ ولا من جهة مجازه، وانما هو شيء يُعرف بدقة الذكاء وجودة الفطنة ، ومن أجل هذا تختلف لقرائح في السرعة والإبطاء في فهمه ، ومن الأمثلة ما قال بعض الشعراء في أيام الأسبوع ولياليه

سبع ووَاحل ما يُنْخُنَ مِنَ الْوِنَى

شِيم تساق بسبعة زُهْرِ متواصلات لا الدُّوب يُعِلَّها

باق تماقبُها على الدهر فما ذكره لا يفهم من طريق الحقيقة ولا من جهة المجاز ولا من جهة المجاز ولا من جهة المفهوم، وإنما يُفهم بطريق الحَدْس والحَزْر، ومن ذلك ما قاله ابو الطيب المتنبى يصف السفن في قصيدته التي عدح بها سيف الدولة عند ذكره لصورة الفرات التي مطلعها الرأى قبل شجاعة الشجعان قال فيها

وحشاهُ عادِيَةٌ بنير قوائم

عُمْمُ البطونِ حَوَالِكُ الأَلوانِ تَأْتَى بِمَا سَبَتِ الخَيولُ كَانَهَا

تحت الحسان مرابضُ الغزلان

وهذا من جيّد ما يذكر في الالله الماز وبديعه لما فيه من الرّشاقة والحسن ، ومن ذلك ما قاله بعضهم يصف حجر الحكّ الذي تستعمله الصاغة

وقد أجاب بعض الشعراء عن لغز هذين البيتين فقال سؤالُك جُلْمُودُ من الصخر أَسْوَدُ

خفيف لطيف ناعمُ الجسمِ أَمْلُسُ أَقْيَم بِسُوق الصَّرْفِ حَكَمًا كَأْنَهُ مُطَلَّسُ مِن الزَّنْج قَاض بالخَلُوق مُطَلَّسُ

ومن لطيف الالله لغاز ورشيقه ما قاله بعض الشعراء في الخلخال

ومضروب بلا جُرْم مليح اللون مَعْشوق له قَدُّ الهلال على مليح القَدِّ مَعْشوق وأكثر ما يُركى أبداً على الأَمْشاطِ في السُّوق فهذا ما أردنا ذكرهُ من أمثلة الإلفاز في المنظوم ، فأمّا أمثلته

من المنثور فهي كثيرة ، وقد ورد في الحريريات كالذي ضمنه المقامة الثامنة في الإبرَة والمرود وغير ذلك فيها ، فأمَّا القرآن الكريم فليس فيه شيء من ذلك، لأن ما هــذا حاله إنما يعرف بالحَدْس والنَّظَر ، والقرآنُ خال عن ذلك ، لا ن معرفة معانيه مقرَّرَة علىما يكون صريحاً لا يحتمل سواه من المعاني، أُوظاهراً يحتملُ غيرَه ، أُو مُجْمَلاً يفتقرُ الى بيان ، فأمّا ما يعلم بالحَزْر والحَدْس فلا وجه له في القرآن ، وأمَّا السنة فقد رُوِيَ أَنْ الرسول صلى الله عليه وسلم كان سائراً بأصحابه يريدُ بَدْراً فلقيَّهُ بعضُ العرب فقال لهم مِمَّن القومُ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نحن من مآء، فأخذَ الرجل يفكَّر ويقول من ماً ؛ من ما ، لينظر أي العرب يقال له ماً ، وهذا ليس يعدُّ من الإلفاز وإنما يعد من المفالطة المعنوية ، لأن قوله ( ماء ) يحتمل أن يكون بعض بطون العرب يقال له (ماء) كما يقال هو (ماء السماء) ويحتمل أن يكون مرادُه أنهم مخلوقون من الماء، أي النطفة، فهو كما ذكرناه صالح للأمرين على جهة الاشتراك، ودلالة الإلغاز إنما هي من جهة الحَدْس لا من جهة اللفظ كما أشرنا اليه ، فإذَن القرآنُ والسنةُ جميعًا منزّهمَان

عما ذكرناه من الإلغاز، ويحكى عن امرئ القيس أنه تزوج امرأة فأراد امتحانها بشيء من هذه الإلغازات، فقال لها قبل أن يتزوجها ما اثنان ، وما ثلاثة ، وما ثمانية ، فقالت أمّا الاثنان فتَدْيا المرأة ، وأمّا الثلاثة فأخلاف الناقة ، وأمّا الثمانية فأطباء الكابة ، وهو كثير في كلام العرب في منظومها ومنثورها كا أشرنا اليه

### ﴿ الصنف السادس عشر في التوشيح ﴾

اعلم أن هذا النوع انما لُقْبَ بالتوشيح لأن معناه أن يَبني الشاعرُ قصيدته على بَحْرَيْنِ من البحور الشعرية ، فإذا وقف على القافية الأولى فهو شعر كامل مستقيم ، وإذا وقف على الثانية كان بحرا آخر ، وكان أيضا شعرا مستقيا من بحر آخر ، فلما كان ما يُضاف الى القافية الأولى زائدا على الثانية سئمي توشيحا ، لأن الوشاح ما يكون من الحلي على الكشح زائدا عليه ، ويقال له التشريع أيضا ، لأن ما هذا حاله من الشعر فان النفس تشرع الى تمام القافية وكالها ، وقد يقع فى المنثور أيضا على معنى أن الفقرة الأولى تكون محتصة بسجيعتين وتكون الثانية تابعة لها على هذا الحكة ، وهذا بسجيعتين وتكون الثانية تابعة لها على هذا الحكة ، وهذا

التوشيح ُ إِنَمَا يَقِع مُمَّن كَانَ يَتَعَاطَى الْمَكَنَّنَ مِن صَنَاعَةُ النظم عظيمَ البراعة في ذلك مقتدرا على كثير من الأساليب ، ومن أمثلته ماقاله بعض الشعراء

اسلم ودُمنت على الحوادثِ ما رَساً

رُكُنا ثبيرٍ أو هضابِ حِرَاءِ

ونَلِ المرادَ ممكنًا منه على

رغم الدهورِ وفُزْ بِطُولِ بَقَاءِ

فاذا اقتصرت على القافية الاولى وهي قوله ما رسا ركنا ثبير،

كان شعرا تاما قد اختص ببحر مخصوص ، وإذا زدت عليه قولك أو هضاب حراء ، كان شعرا آخر مختصا ببحر آخر،

وهكذا حال البيت الثاني كما ترى ، وهكذا قوله (١)

وإِذَا الرِّيَاحُ مع العَشِيِّ تَنَاوَحَتُ
هَدَجَ الرِّثَالِ تَكُبُّهُنَّ شَمَالاً
أَلْفَيْنَنَا نَقْرِى العَبِيطَ لضَيْفِنَا (٢)
فَيْنَنَا نَقْرِى العَبِيطَ لضَيْفِنَا (٢)
فَبْلَ العِبَالِ وَنَقْتُلُ الأَنْطَالاَ

<sup>(</sup>١) هو الأخطل والذي في ديوانه ولقد علمت ِ اذا العشارُ تراوحتُ (٢) أَنَّا نُعَجِّلُ بالعبيط لضيفنا

فالاقتصار على قوله هدج الرئال بيت على حياله على المحرمن بحور الشعر، فاذا زدت قوله تكبيهن شَمالا ، كان شعرا وخرج عن البحر الأول ، وهكذا حال البيت الثانى فى قوله قبل العيال مع قوله ونقتل الابطالا ، وقد وقع فى الحريريات كقوله

يا خاطِبَ الدُنياَ الدُنيَّةِ إِنْهَا شَرَكُ الرَّدَى وَفَرَارَةُ الأَكْدَارِ

فقوله شرك الردى، يبت كامل على بحر مخصوص، وإذا أضفت اليه قوله وقرارة الاكدار، كان شعراً وكان من بحر آخر، وقد رُوى عن بعض الشعراء أنه كان ينظم القصيدة على ثلاثة أبحر من الشعر ثم ينشد كل واحد منها على حياله مخالفاً للآخر، واقترح عليه بعض أصحابه ان يصنع مثل ذلك فصنَعه وأجاد فيه، نم وإن كان واردا في المنظوم والمنثور كما ذكرناه، ولكن وروده في المنظوم أحسن بهجة وأرسيخ عرقاً في البلاغة

# ﴿ الصنف السابع عشر في التجريد ﴾

اعلم ان التجريد في أصل اللغة هو إِزالةُ الشيء عن غيره في الاتّصال فيقال: جرّدت السيفَ عن غِمْدِه، وجرّدتُ الرجل عن ثيابه ، إذا أزلتهما عنهما ، ومنه قوله عليه السلام (لا مَدَّ ولا تَجْرِيدَ) يعنى فى حدّ القذف وحدّ الشرب ، وأراد أن المحدود لا يُمَدُّ على الارض ولا يُجَرَّدُ عن ثيابه ، فأمّا فى مصطلح علماء البيان فهو مقول على إخلاص الخطاب الى غيرك وأنت تريد به نفسك ، وقد يطلق على إخلاص الخطاب على نفسك خاصة دون غيرها ، وهو من محاسن علوم الخطاب على نفسك خاصة دون غيرها ، وهو من محاسن علوم البيان ولطائفه ، وقد استُعمل على ألسنة الفصحاء كثيراً فصار مقولا على هذين الوجهين ، فلنقصر الكلام فيه عليهما ، وفذكر له تقريرين

( التقرير الاول في التجريد المحض )

وهوأن تأتى بكلام يكونظاهر وخطاباً لغيرك وأنت تريده خطاباً لنفسك فتكون قد جرد تالخطاب عن نفسك وأخلَصته لغيرك ، فلهذا يكون تجريداً محققا ، وهذا كقول بعض الشعراء في مطلع قصيدة له

إِلامَ يرَاكُ الحِدُ في زِيِّ شاعرٍ

وقد نَحَلَتْ شوقاً فروعُ المنابر

ج ٣ م - ١٠ - (الطراز)

كتمت بعيب الشعرِ حلْماً وحكمة بيمض المفاخر بعضهما ينقاد صعب المفاخر أما وأبيك الخير إنك فارس ال مفيي الدارسات الغوائر مقال ومُعيبي الدارسات الغوائر وإنّك أعينت المسامع والنّهي بطون الدّفاتر بقولك عمّا في بطون الدّفاتر فهذا وما شاكله من أحسن ما يوجد في التجريد ، ألا تراه في جميع هذه الخطابات ظاهرها يُشعر بأنه يخاطب أغيره والغرض خطاب نفسه ، وهذا هو السّر واللّباب في التجريد كما أسلفنا تقريره

(التقرير الثاني في بيان التجريد عير المحض)

 عنها فلهذا سُمَّى تجريدا ، ومثاله ما قال عمرو بن الإطنابة أقولُ لها وقد حَسَاًت وحاسَت

مَكَانَكِ تُحْمَدِي أُو نَسْتَرِيحِي

ومن هذا ما قاله بعض الشعراء

أُقُولُ للنفسِ تأسَّاءً وتعزيةً

إِحْدَى يَدَى أَصاَبَنْي ولَمْ تُرِدِ

ومن ذلك ما قاله الاعشى

وَدِّع مُرَيْرَةً إِنَّ الرَّكْبَ مُرتَحِلُ

وَهَلُ تَطِيقُ وَدَاعًا أَيُّهَا الرَّجُلُ

فهو في هذه الأبيات كلها خطابه مقصور على نفسه دون غيره ، فاذا تمهدت هذه القاعدة فهل بطلق اسم التجريد على النوع الثاني على جهة الحقيقة أملا ، وفيه مذهبان ، المذهب الأول أنه لايطلق عليه اسم التجريد ، وإنما يقال له نصف تجريد ، وهذا هو الذي زعمه ابن الأثير فإن التجريد الحقيق هو ما ذكرناه في النوع الأول، وهو أن فإن التجريد الحقيق هو ما ذكرناه في النوع الأول، وهو أن تخاطب غيرك وتوجة الحطاب اليه وأنت تريد نفسك ، وأما ما هذا حاله فإنك توجة الحطاب فيه الى نفسك ، فلهذا كان

نصف تجريد كا ترى ،والحقيقة موأن الانسان لا يخاطب نفسه وإنما يخاطب غيره

#### (المذهب الثاني)

آن اسم التجريد يطلق عليه وهذا هو الذي ذكره أبو على الفارسي وهذا هو الاقرب، وتقريره هو أنَّ الإنسان حقيقةً ليس عبارة عن هذه الصورة المدركة من الأبعاض والأوصال ، وإنما هو أمر وراء ذلك ، وللعلماء فيه خوض " عظيم وتفاصيل طويلة ، وأقربها مذهبان ، أحد هما وهو الذي عوّل عليه المعتزلة وهومذهب أئمة الزيدية ، أن حقيقة الإنسان عبارة عن مجموع آسان (١) متصلة به تقصد بالمدح والذم والثواب والعقاب والأمر والنهى وغير ذلك مخالفة لسائر الحقائق وهي الانسانية ، وهي مؤلفة من أجزاء جسمانية ، وثانهما مذهب أكثر الفلاسفة ، وهو أن الإنسانية عبارة عن النفس الناطقة ، وهي أمر حاصل في الإنسان ليست جسما ولا عرضا، ولكنها حقيقة معقولة الى غير ذلك من

<sup>(</sup>١) الآسانِ في الاصل قوى الحبل وطافاتهِ استعارها لقوىالانسان

التفاصيل لمذهبهم، فاذا كان الامركم قلناه فحاصل كلام الفارسي أن العرب تعتقد أنَّ في الانسان معنى كامنًا فيه ، فتعتقد انه أمر خارج عن الإنسان فتخاطبه بالخطاب والغرضُ غيره، فلهذا كان هذا تجريدا مشبها للأول، وهذا الذي عكن أن يُقُرَّر عليه كلامُ الفارسي في تسمية ما هذا حاله تجريدا ، وقد عاب ابنُ الأثير على الفارسيّ هذه المقالة ووجَّه الخَطَاء عليه من وجهين ، الوجه الأول منهما أنه قال : إِن حقيقة الانسان معنيَّ كامن فيه ، هو حقيقتُه ، ولا وجه لذلك ، فإن المقول من صفة الإنسان هو هذه البنيةُ المشارُ الها من غير تخصيص هناك فيها ، وهذا فاسد فان الحق ما قاله الفارسي كما حكيناه عن أهل الإسلام ، المعتزلة وغيرهم ، وعن الفلاسفة من أن حقيقة الانسان هي أمر حاصل فيه ، ولم ينكره ابن الأثير الألاُّ نه قليلُ الخِلْطة بالمباحث الكلامية والعلوم العقلية، ولو اطَّلَم على مقالة العقلاء من المسلمين والفلاسفة واضطراب أقوالهم فيها، لم ينكر على الفارسي هذه المقالة ولتحقق يقيناً لا شكُّ فيه أن في الزوايا خبايا ، وأن في الخبايا خفايا ، الوجه الثاني أنه قال: إنه قد أدْخل في التجريد ما ليس منه ، وهذا فاسد أيضا فإنه إذا تحقق ممّا قلناه من أن حقيقة الإنسان أمر عالف لهده البنية المدركة المحسوسة عَقَلَ التجريد، وكأنها هى المخاطبة بالخطابات، والمراد عيرها كما قلناه فى التجريد المحقق من أن الخطاب موجه الى غيرك وأنت فى الحقيقة تريد به نفسك، فهذا ما أردنا ذكره من حقائق التجريد وذكر وجوهه والخلاف فيه والله اعلم

## ( الصنف الثامن عشر التدبيج )

ومعناه أن تذكر في الكلام ألوانا من الأصباغ تدل على المدح والذم ، واشتقاقه من الدّيباَج ، وهو نوع من الحرير وله في البلاغة موقع "عظيم" وهو يكسب الكلام بلاغة ويزيده حلاوة ، ويرد على وجهين ، الوجه الأول أن يكون واردا في المدح ، وهذا كقول ابي تمام

تَرَدَّى ثِيابَ الموتِ مُحْرًا فَمَا أَتَى

لها الليلُ الأوهى من سنندُس خُضْرِ

يعنى أنه لَبِسَ ثياب الدنيا وهي حُمْرٌ من الدَّماء في الجهاد ثم استُشهد بعد ذلك فما أتى الليلُ الآ وقد خرجت روحه من الدنيا وفارق الحياة وصار الى الجنة لابساً ثياب السندُس من عَبْقَرِى الجِنَان ، فَكَدَى عن حال القتال بالثياب الحُمْر ،

وكنى عن دخول الجنة بالثياب الخُضْر، ففيه من الحسن ما فيه، ومن ذلك ما قاله بعض الشعراء يمدح أقواما بالكرم وشَرف الخصال

إِنْ تُرِدْ عِلْمَ حَالِهِمْ عَنْ يَقِينٍ فَالْقَهُمْ يَوْمَ نَاثِلٍ أَوْ نِزَالِ تَلْقَ بِيضَ الوجُوهِ سُودَ مُثَارِ النَّقْع خُضْرَ الأَ كُننَاف حُمْرَ النصالِ الوجه الثانى أن يكون واردا فى الذمّ ، ومثاله ما قاله معض الشعراء

وأُحبَنَ مِنْ حُبّها الباخلِينَ حتى وَمَقْتُ ابن سَلْم سعيداً اذا سيلَ عُرْفًا كَسَا وَجَهّهُ ثيابًا من اللّؤم بيضاً وسوُدا ومما شاكل ذلك ما ورد في الحريريات، فَدُ ازْوَرُ المحبوبُ الأَصْفَر، واغبَر الْعَيْشُ الأَخْصر واسْوَدٌ يَوْمِي الأَبْيض، وابْيضً فَوْدِي الأَبْيض، وابْيضً فَوْدِي الأَسْود، حتى رَثَى لَنا الْعَدُو الأَزْرَق، فبنّدا الموتُ الأحر، وله أصل في البلاغة راسخ، وفرع في الفصاحة باسقُ شامخ

## (الصنف التاسع عشر التجاهل)

اعم أن هذه الصيغة أعنى ( تَفَاعَلَ ) موضوعة على أن تُريكَ الفاعلَ على صفة ليس هو عليها، وهذا كقولك لغيرك تضارر وما به ضرر "، وتَعامَى عن الحق وما به عَمّى ، وتجاهل وما به جَهْل ، هذا ما تفيده باعتبار وضعها ، والتجاهل مصدر تجاهل ، فالتجاهل يعطى ما يعطيه قولنا تجاهل ، وهو ما ذكرناه ، وأمّا وضعه في اصطلاح علماء البيان ، فهو منقول "الى فن من فنون البديع ، وهو أن تسأل عن شيء تعلمه مُوهيا أنك لا تعرفه وأنه مما خالجك فيه الشك والربية وشبهة "عرضت بين المذكورين ، وهو مقصد من مقاصد الاستعارة ، يبلغ به الكلام الذروة العليا ، ويحله في الفصاحة الحل يبلغ به الكلام الذروة العليا ، ويحله في الفصاحة الحل الشعراء

أيا ظبيةً الوَعْسَاءِ بين جُلاَجل

وبين النَّفَا آأنتِ أَمْ أُمُّ سَالِم

فانظر الى عمله فى هذا البيت كيف جَهْلَ نفسَه وأُنْزَلِهَا منزلة عَبِي لا يَفْرق بين أمّ سالم وبين الطبية الوحشية فى الصورة، وأنها متلبسة عليه بها، وأوهمَ فى كلامه هذا أنه أشكل عليه المسمّى باسم الظبية على جهة الحقيقة ، وأنه لا يميز بين الأمرين ، هل اسمُ الظبية مستعار لأمّ سالم من الظبية الوحشية ، أو يكون الأمر على العكس من ذلك ، فلما كان الأمر كما قلناه سأل عن ذلك واستفهم عنه ، فتى سيق الكلامُ على هذا المسكّى، بلغ في الفصاحة مكاناً رفيعاً، ويَقْرُبُ من ذلك ماقاله بعضهم

باللهِ يا ظَبَيَاتِ الْقَاعِ قُلْنَ لَنَا

لَيْلاَى مَنكَنَّ أَمْ لَيْلَى مِن البَشَرِ

فانظُر الى تَحَيَّرهِ هل لَيلاَه من الا نِس ، أم من الوحش، وهمزة الاستفهام محذوفة ، وقد دل عليها بقوله أم ، لأنها تُشعرُ بها وتُحذَف معها كثيراً ، الآأن تكون أم منقطعة ، فقد تأتى بغير همزة كما هو محقق في علم الا عراب ، ومن ذلك ماقاله زهير

وما أُدْرِي وسَوْفَ إِخَالُ أَدْرِي

أَفَوْمُ آلُ حِصِنْ أَمْ نِسَاءَ فَامَّا أَشْكُلُ عَلَيْهِ الأَمْرُ هِلَ لَهُمْ صِفَةُ الذكورة أوصفة الانوثة ، سَأَلَ عن حقيقة الأمر في ذلك واستفهم عنه ، الانوثة ، سَأَلَ عن حقيقة الأمر في ذلك واستفهم عنه ، حمم - ١١ - (الطراز)

( ومما يُلْحَقُ بأذيال هذا الصّنْف ويجىء على أُثَرِهِ الهَزْلُ الذى يُرادَ به الجَدْ ، ومثاله قول بعضهم

إِذَا مَا تَمِيمِي أَتَاكُ مُفَاخِرًا

فَقُلْ عَدٌّ عَنْ ذَا كَيْفَ أَكُلُكَ لِلضَّبِّ

فالاستفهام ُ جامع ملى جيماً ، لكنه أورده على جهة التهكم به والهزء والسُّخرية ، والغرض به الجد ، والمعنى في هذا عَد عن المفاخرة التي أنت تطلبها فإنها مرتبة عالية سنية ، ولكن حد ثني عن أكلك للضب كما هي عادتك ، فهو يماثل التجاهل كما ترى وإن كان ينهما تفرقة طاهرة أ

﴿ الصنف الموفى عشرين وهوالترديد ﴾

والترديدُ تفعيل من قولهم: رَدَّدَ الثوبَ من جانب الى جانب، ورَدِّدَ الحديثَ ترديداً أَى كرَّرَه، ومعناه في مصطلح علماء البيان أَن تُعلِّق اللفظة بمعنى من المعانى ثمّ ترُدَّها بعينها وتُعلِّقها بمعنى آخر، وعند هذا يحسن رَصْفُهُ ويُعجِبُ تأليفهُ وهذا كقول أبى نواس في وصف الجر

صفراً ﴿ لا تَنْزِلُ الأحزانُ سَاحَنَهَا

لو مَسُمًّا حَجَرٌ مَسَّتُهُ سَرًّا ﴿

فأضافَ المس الأول الى الحجر فى الأول ثم أضاف المس الى السر الى الماسر المائدة المائدة وكقول ابن جبلة

مضطرب برتج من أفطاره كالماء جالت فيه ريح فاضطرب إذا تَظَنَّبْنَا به صَدَّقَنَا وإنْ تَظَنَّى فوقه الدهر كذب

وإِن نظمى فوقه الدهر لدب لا يبلغ الجَهٰدَ به راكبهٔ

ويبلغُ الريحَ به حيث طلب

فنى كل واحد من هذه الأبيات لفظة مكررة قد علق عليها فى الأول ما لم يُعلق عليها فى الثانى كا تراه حاصلاً فى صورته ، وما هذا حاله يقال له التعطف لانه يتعطف على الكلمة الواحدة فيورد ها مرتين ، ومنه تعطفت الناقة على ولدها إذا كانت تُرضعه مرّة بعد مرة ، فهذا ما أردنا ذكره فى هذ النَّمَطِ من أنواع البديع المتعلقة بالفصاحة اللفظية ، قد اقتصرنا فيه على هذا القدر ففيه كفاية ، ونحن وإن أخللنا بشيء من أوصافه فانه مندرج تحت ما ذكرناه من هذه الأصناف عمونة الله تعالى

#### ( النمط الثاني )

( من أنواع البديع وأصنافه نما يتعلق بالفصاحة المعنوية )

اعلم أنّا قد اخترنا إيراد أنواع البديع على هذين النّمَطين وهما في الحقيقة متقاربان ، لا نه لا بد من اعتبار اللفظ والمعنى فيهما جميعاً ، خلا أنّ الأول الغرض فيه الاعتماد على فصاحة الألفاظ وعلى هذا يكون المعنى تابعاً ، والنّمَطُ الثانى المقصود منه هو الاعتماد على بلاغة المعانى وتكون الألفاظ تابعة ، وعلى هذا يُعقل التغاير بين النّمَطين ، وكلّ ما ذكرناه خوض في علم البديع وبيان أنواعه، ويشتمل هذا النمط على خمسة وثلاثين صنفاً نُوردها الأول فالأول

# ( الصنف الأول التفويف )

وهوفى علم البديع في الذّرْوَة العُليا ، وهو فى مصطلح علماء البيان ما يدل على معنى آخر بقرينة أُخرى كما ستراه موضحاً بالأ مثلة ، واشتقاقه من قولهم بُرْد مُفَوَّفٌ، وهو الذي يكون على لون ثم يخالطه لون أبيض ، وقد يرد التفويف فيه تارة من جهة لفظه وتارة من جهة معناه ، فهذان ضربان نذكر ما يتعلق بكل واحد منهما ونُمَثّلُه بمعونة الله تعالى

# (الضرب الأول منهما)

راجع الى المعنى ، وضابطه هو أن تُصفَ الممدوح بما يدل على مدحه من صفات المكارم وسمات المحامد ، ثمَّ تُوردُ صفات دالة على ذمِّه ، لكن اقترن بها ما يُرْشدُ الى كونها مدحاً، فالتفويف داخل في هذه الجهة، ومثاله قول جرير هُ الأُخْيَارُ مَنْسَكَةً وهديا وفي الهَيْجَا كأنَّهُمُ صُقُورُ بهم حَدِبَ الكرامُ على المعالى وفيهم عن مَسَاوِيهم فُتُورُ خلائق بعضهم فيها كبعض يؤم كبيرَهم فيها الصَّفيرُ عن النَّكْرَاء كلُّهم عَـي وبالمعروف كلُّهم بَصِيرُ فكل واحد من هذه الابيات قد تضمَّنَ ما يُرشد الى الذمّ ، لكنه اقترن به ما أخرجه الى المدح فقوله (كأنهم صقور) صفة ذم لان من شأن الصقور الخَطْفَ والبغي لكنه لمَّا اقترن بقوله (الهيجا)كان مدحا لأن الإنسان إذا كان في الحرب كالصقر يَغْلُبُ غيره ويَسْلُبه فهومدح لامحالة، وهكذا قوله (وفيهم عن مساويهم فتور) لأن الفتُورَ هو الضعف والعجز وهما ذَمَّان، خَلاَ أنه اقترن بقوله ( بهم حَدِّبَ الكرام على المعالى) فصيره مدحًا لأن الإنسان اذا كان

عظيم الوُلُوع بالخصال السامية والمراتب العالية وكان ضعيفاً متكاسلاً عن المساوى ففيه نهاية المدح وهكذا قوله ( يؤم كبيره فيها الصغير ) فإنه يكون ذمّا لأنه لاخير فى الكبير إذا كان مُقتَدِيًا بالصغير، وإنّم المدح هو عكسه لكنه لمّا اقترن بقوله (خلائق بعضهم فيها كبعض) أفهم أن الصغير والكبير فيهم سواء فى فعل المعروف والاحسان ، وهكذا قوله ( عن النكراء كلّهم غي و بالمعروف كلهم بصير) فإن الغباوة صفة ذمّ ، خَلاً أنه لمّا اقترن به قوله ( و بالمعروف كلهم بصير) كان دليلاً على المدح فهذا ما يحتمله هذا الضرب

# ( الضرب الثاني )

أن يكون راجعًا الى الألفاظ وهو أن تأتى بجُمَلَ مقطَّعة ، وهذا كقول من قال يصف السحاب تَسَرُ بَلَ وَشْيًا من حَرير تَطَرَّزَتْ

مُطَارِفُهَا لَمْعًا من البرق كَالتَّـبْر فوشَى بلا رَقْم ونَقْشُ بلا يدٍ ودَمْعُ بلا عينِ وضَحْكُ بلا تَغْرِ فهذا وأمثاله يعد في التفويف لما جاء مقطّماً على أوزانه في العروض

( الصنف الثاني التنبيه )

وحاصله أن تُطْلِق كلاماً ثمّ تردفه بما يؤيّدُه ويُقَرَّرُ ممناه ، ومثاله قول من قال

هو الذنبُ أَو لَلذَّنْبُ أَوْفَى أَمَانَةً

وما منهُما إِلاّ أَذَلُ خَوُّونُ

فأطلق قوله هو الذئب للإخبار عنه بالفذر والمَكْر ، ثم أردفه بقوله (أوللذئب أوفَى أمانةً) تنبيهاً على قول من يقول وأي أمانةً للذئب ، فقال مُستدركا مُقرِّراً للمعنى (وما منهما الآ أذل خؤون) فالتنبيه انما كان بقوله (أوللذئب أوفى أمانة) ليستدعى قوله (وما منهما الاأذل خؤون) ومنه قول الآخر

وقد أُعْدَدْتُ للحَدَثان حِصِناً

لَوَ أَنَّ المَرْءَ تَنْفَعُهُ العُقُولُ (١)

فقوله (أعددتُ للحَدثان حِصْناً) تنبيه معلى قول قائل:

<sup>(</sup>١) لأحيحة بن الجلاح . والعقول جمع عقل . وهو المعقل والملجأ

وهل يمنع من الحَدثان حِصْنُ فتلافاه بقوله ( لَوَ أَنَّ المرء تنفعه العقول ) وقال بعض الشَّعراء

اذا ما ظَمِئتُ الَى رِيقِهَا جعلْتُ النُدَامَةَ عنها بَدِيلاً وأَيْنَ المُدَامَةُ عنها بَدِيلاً وأَيْنَ المُدامَةُ مِنْ رَيقهَا ولكن أُعلَّلُ قلبًا عَلَيلاً

فنبه بقوله (وأين المدامة من ريقها) على قول قائل: وهل تكون المدامة بدلاً عن ريقها ، فاستدرك عند ذلك بقوله (ولكن أعلل قلباً عليلاً)

ومما هومنسحب فى أذيال التنبيه (التتميم) وهوأن تأخذ فى بيان معنى فيقع في نفسك أن السامع لم يتصوره على حد حقيقته وإيضاح معناه فتعود اليه مؤكداً له فيندرج تحت ما ذكرناه من خاصة التنبيه ، وهذا كقول ابن الروى

آرَاؤُكُمْ ووجوهُكُم وسُيُوفُكُم

في الحادِ ثات ِ اذا دَجَوْنَ نُجُومُ

منها معالمُ للهدى ومَصاَبِح ﴿ مَاتُ رُجُومُ الدُّجَى والأُخْرَيَاتُ رُجُومُ الدُّجَى والأُخْرَيَاتُ رُجُومُ

فقوله (نجوم) وَرَدَ غيرَ مشرُوحٍ ، لأنه لا يفهم منه ما ذكره من التفصيل في البيت الآخر ، فلهذا كان مُبهَماً ، فلما شرَحَ تقاسيمَ النجوم في البيت الثاني جاء مُتَمَّمًا له ومُكمَّمًا

لمعناه فلا جرم كان معنى التتميم فيه حاصلاً ، وكان فيه التنبية على ما ذكرناه ، فلهذا أوردناه على أثر التنبيه لَمّا كان قريبًا منه وملتصقًا به فكان أحقّ بالإيراد على أثره وبالله التوفيق

## ( الصنف الثالث التوشيع )

ويقال له التوسيع، فأمَّا التوشيع ُ بالشين المثلثة الفَوقانية، فاشتقاقه مِن تَوْشيع الشجرة وهو تَفْرِيعُ أَصْلُها ، وأما التوسيع بالسين المهملة ، فاشتقاقه من قولهم وَسُع في حفر البئر اذا فَسَّحَ فيه ،ومنه فَسَّحَ في المجلس ، اذا وسَّعه لمن يجلسُ فيه ، وهوفى مصطلح علماء البيان عبارة عن أن يأتي المتكلمُ بُمْتَى يُفسّرُه بمعطوف ومعطوف عليه ، وذلك من أجل أنّ التثنية أصلُها العَطَفُ ، فيوسِّعُ الاسمَ المثنى بما يدل على معناه ويُرْشِيدُ اليه على جهة العطف ، ومثاله قوله عليه السلام يَكُـبِّنُ ابنُ آدمَ ويَشيبُ معه خَصَلْتان، الحرْصُ وطُولُ الأَمَل ، وقوله عليه السلام خصلتان لا يجتمعان في مُؤْمن ، البخلُ وسُوء الخُلُق، ومنه قول ابن الرومي يمدح عبد الله بن سليمان بن وهب ج ٣ م - ١٢ - (الطراز)

إِذَا أَبُو قَاسَمَ جَادَتَ لَنَا ۚ يَدُهُ لم تُحْمَدِ الأَجْوَدَ ان البَحْرُ والمَطر وان أضاءت لنا أنوار غُرَّته تَضَاءَلَ النَّدِّرانِ الشمسُ والقمرُ وإِنْ نَضَا حَدَّهُ أُوسَلَّ عَزْمَتَهُ ۚ تَأْخَرَ الماضيان السيْفُ والقَدَرُ من لم يَبِتْ حَذِراً من سَطُو سَطُو " لم يَدْر ما المُزْعجَان الخوفُ والحذرُ يَنَالُ بِالظنِّ مَا يَعْياً العيانُ بِهِ والشَّاهدَان عليه العينُ والأُثَرُ كأنه وزمامُ الدهر في يَدِه يَدْرَى عواقبَ ما يَاتَى وماً يَذَرُ واحسن منه نظماً وأرق جلدَةً وأدَق فَهُما ما قال بعض المتأخرين يا مَنْ له الأطبيبان المجد والكُرَّمُ ومَن لَهُ المَاضِيَانِ السيفُ والقَلَمُ ومَنْ خلائقُهُ كالروض صَاحِكَةً

فطبعُهُ الأحْسَنَانِ الجُودُ والشِّيمُ

أنت الجوادُ وأنتَ البَدْرُ لا كَدِبُ

يُمْعِي بك الأَسورَ ان الظُّلْمُ والظُّلَمُ

هَنَاكَ رَبُّكَ مَا أَوْلَاكَ مِنْ نِعَمَ اللَّهُ مَا أَوْلَاكَ مِنْ نِعَمَ اللَّهُ مَا أَوْلَاكَ مِن

لا مَسَّكَ المُؤْذِيَانَ السُّمُ والأَلَمُ والأَلَمُ والأَلَمُ وعادَكَ الشهرُ أعواماً مكرَّرَةً

مَا عُظِّمَ الأَشرفانِ البيتُ والحَرَمُ فهذه الأبيات من أعجب ما يأتى فى أمثلة التوشيع ، وهي

من أرق الشعر وأمدحه ، وأدخله في حسن الانتظام وأفصحه

#### (الصنف الرابع التطريز)

وهو تفعيل من طرزت الثوب اذا أتيت فيه بنقوش عتلفة ، واشتقاقه من الطّراز ، وهو فارسي معرّب، وهو فى مصطلح علماء البيان مقُولَ على ما يكون صدر الكلام والشعر مشتملاً على ثلاثة أسماء مختلفة المعانى ثم يُؤتى بالعَجْزِ فتكرر فيه الثلاثة بلفظ واحد ، ومن أمثلته ما قاله بعضهم

وتسْقيني وَنَشْرَبُ مِن رَحِيقِ خَلَيق أَن يُلَقَّبَ بِالخَلُوقِ

كَأَنَّ الْكَأْسَ فِي يَدِهَا وَفِيهَا

عَقِيقٌ في عَقَيقٍ في عَقَيقٍ في عَقَيقٍ وَ عَقَيقٍ وَ عَقَيقٍ وَ عَقَيقٍ وَأَراد بِالثلاثة يدها ، والكاس، والحَمْر، وكلّها محمرة فكرّر لفظة العقيق اشارة الى ما ذكرناه ، وقال ابن الرومي يذمّ بني خاقان

أَمُورٌ من بني خاقانَ عندي

عُجَابٌ في عُجَابٍ في عُجَابِ

تُرُونُ في رُقُوس في وُجُومٍ

صلاب في صلاب في صلاب

ولاً بي نُوَاس

فَتُوْبِي مثلُ شَعْرِي مثل نَحْرِي

بياض في بيكض في بيكض و بيكض ومن عجيب ما جاء في التطريز من أبيات فتو بُك مثل مثل أبختي

سَواد في سوادٍ في سوادٍ في سَوَادِ فالأول مقول في لابس ثوب أبيض والثاني في لابس ثوب أسود ، ولقد أحسنا في ذلك غاية الاحسان

## ( الصنف الخامس في الاطّراد )

وهو مخالف لما ذكرناه من قبل من الاستطراد، فإنا قد ذكرنا أن الاستطراد يكون كلام ثم تُدخل عليه كلاماً أجنبياً عنه ثمّ ترجع الى الأول، بخلاف الاطراد، فإنه ذكر الم الممدوح بعينه (١) ليزداد إبانة وتوضيحاً على ترتيب صحيح ونسقي مستقيم من غير تكافّ في النظم ولا تعسف في السبّك حتى يكون ذكر الاسم في سهولته كاطراد الماء وسهولة جرّبه وسيَلانه ومثاله ما قال بعض الشعراء

إِن يَقْتُلُوكَ فَقَدَ تَلَلْتَ عُرُوشَهُمْ بِعُتَيْبَةً بنِ الحارثِ بنِ شِهَابِ

وقال الأعشى

أَقَيْسُ بنَ مسعودِ بنِ قيسِ بن خَالدٍ وأنتَ أمرو يُ يرجو شَبَابَكَ وائلُ وقال دُرَيْدُ بن الصِّمَّة قَتَلْنَا بِعَبْدِ اللهِ خيرَ لدَاتِهِ قَتَلْنَا بِعَبْدِ اللهِ خيرَ لدَاتِهِ دُوَّابَ بِنَ أَسْمَاءً بَنْ زَيْدِ بنِ قَارِبِ

وقال آخر

<sup>(</sup>١) الاحسن تعريفه بان يذكر الشاعر اسم الممدوح واسم من أمكنه من آبائه على الترتيب

من يكن رام حاجة بعدت عند في أغيت عليه كل العياء فلها أحمد المرحم ابن يحيى بن معاذ بن مسلم بن رجاء فلها أحمد المرحم الأمهات والجدات فليس محموداً عند البلغاء واهل العلم بالمدائح الشعرية لمافيه من الركة وإنزال قدر الممدوح، وقد عيب على أبي نواس في مدحه لمحمد الامين ذكره لأمه في مدحه حيث قال

أصبحت با بن زُبيْدَة ابنة جعفر أمَلاً لمقد حباله استحكامُ فإن مثل هذا مما يُعدُّ في القبح في مثل هذا المقام، وهكذا قوله

وليس كجدَّتينهِ أمَّ موسى اذا نُسِيَتْ ولا كَالخَـيْزُرَانِ وإِنماكان هذا مكروهاً ، لأن شرَفَ الإِنسان إِنما يكون بالرجال لا من جهة النساء

#### ( الصنف السادس القلب )

وهومن جملة أفانين البلاغة ، وفيه دلالة على الاقتدار في الكلام والإغراق فيه ، ويأتى على أوجه خسة ، أوّلُها (التبديل) وهو عكسُ الكلمات في نظامها وترتيبها ، ومثاله قولهم كلامُ المُلوكِ مُلوكُ الكلام ، وفي الحريريات قوله

الإنسانُ صَنْيَعَةُ الإحسان ورَبُّ الجميلِ فِعْلُ النَّدْبِ، وشيمةُ الخيرِ ذَخِيرَةُ الْحَمْدِ، وكسب الشَّكْرِ استِثْمَارُ السعادَة، الخيرِ ذَخِيرَةُ الْحَمْدِ، وكسب الشَّكْرِ استِثْمَارُ السعادَة، وعُنْوَانُ الكَرَمِ تَبَاشِيرُ الْبِشْر، وكقول المتنبى فلا عُبْدَ فَى الدُّنْيَا لَمَنْ قِلَ مالُهُ فلا عُبْدَ فَى الدُّنْيَا لَمَنْ قِلَ مالُه

ولا مال فى الدنيا لِمَنْ قلَّ مَجْدُهُ ومنه قوله تعالى (يُخْرِجُ الحَىَّ من اللَّتِ ويُخْرِجُ اللَّتِ من الحَىُّ) وثانيها قلب البهض ومثاله قوله

وقالُوا أَىُّ شَيءِ منه أَحْلَى فقلتُ المُقُلْنَانِ المُقْتِلاَنِ فأخّر ما قدّمه في أحدهما، وقدّم ما أُخّره كما ترى ، وثالثها قلبُ الكلِّ من الكلمة ومثاله قوله

حسامُك منهُ للأحبابِ فَتَحُ ورُنْحُكَ فيه للأعداء حَتْفُ ( فَقَتْح ) مقلوبُه من آخره ( حَتْف ) ويخالف ما سبقه فإن القلب في المُقْلتين والمقتلين ليس إلا بعض الكلمة لا غير، ورابعها ( المُجَنَّح ) وهو أن يكون القلب في أول كلة من البيت وآخر كلة منه وهذا كقوله

لاَح أنوارُ الهُدى فى كفَّه فى كلِّ حال فقوله ( لاح ) فى أول البيت مقلوبة ( حال ) فى آخره ،

وخامسها (المستوى) وهو الذى من أوله وآخره على جهة الاستواء ، وهو قليل نادر صعب المسلك ، وعر المرتقى لا يكاد يأتى به الا من أفلق في البلاغة، وتقدم في الفصاحة، وقد يأتى في النثر والنظم ، فما جاء في كتاب الله تعالى قوله (كل في فَلَك ) وقوله تعالى (وربك فك بر ) ومنه قول بعضم مود تي لعلي تدوم، وقال آخر دام على العياد ، وفي الحريريات قوله : مَنْ يَرُب إِذَا بَرَينم ، وقوله سكرت كُلُّ مَن مَم لك تكس ، وقوله كبر رجاء أجر ربيك ، ومن الشعر قوله

أُسْ أَرْمَلاً إِذَا عَرَا وَارْعَ إِذَا اللَّهُ أَسَا الْسُنْدُ أَخَا اللَّهُ أَسَا الْسُنْدُ أَخَا اللَّهُ أَسَا الْسُنْدُ أَخَا اللَّهُ أَسْلُ جَنَابَ غَاشِمٍ مُشَاغِبٍ إِنْ جَلَسَا أُسُلُ جَنَابَ غَاشِمٍ مُشَاغِبٍ إِنْ جَلَسَا أُسُلُ اذَا هَبُ مِراً وَارْمَ بِهِ إِذَا رَسَا أُسْكُنُ تَقَوَّ فَعَسَى يُسْفِفُ وَفْتُ نَكَسَا أُسْكُنُ تَقَوَّ فَعَسَى يُسْفِفُ وَفْتُ نَكَسَا

وأَعْجَبُ الحَسَن في هذه الامور أن تكون الالفاظ تابعة للمعانى ، فعند هذا تَرُوقُ وتحسُن ، فأمّا اذا جاءت على العكس من هذا نَزَل قد رُه ولم يكن معجباً كلّ الاعجاب

### \* الصنف السابع التسميط ﴾

اعلم أن من الناس من بعد هذا النوع من أنواع التسجيع ، والحق ما قاله الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى : إنه مخالف لا نواع السجع ، وهو أن يُؤتى بالبيت من الشعر على أربعة مقاطع ، فثلاثة منها على سجع واحد مع مراعاة القافية فى الرابعة الى أن تنقضى القصيدة على هذه الصفة ، واشتقاقه من قولم : عقد مسمَط اذا رُوعى فيه هذه الحال ، ومن أمثلته قول جَنُوبَ الهذائية

وحرب ورَدْتَ وْنَغْرِ سَدَدْتَ

وعِلْج مدَدْتَ عليه الحبَالاَ

ومال حَوَيْتَ وَخَيْلُ حَمَيْتَ

وضيفٌ قرَيْتَ يَخَاف الوَكَالاَ(١)

وَكَفُولُ امرى، القيس يصف رجلا قتله ومُسْتَلَمْمِ كَشَفْتُ بِالرُّمْحِ ذَيْلَهُ

نَلَيْمِ كَشَفْتُ بِالرَّمْخِ ذَيلهُ أَقَمْتُ بِلَامْخِ ذَيلهُ أَقَمْتُ بِعَضْبُ ذَى سَفَاسَقَ مَيْلَهُ

(١) الوكال. بفتح الواو. الضعف

ج٣ م - ١٣ - (الطراز)

فَحِنْتُ بِهِ فِي مُلْتَقَى الْحِيِّ خَيْلَهِ تركُّتُ عِناقَ الطيرِ تَحْجِلُ حَوْلَهُ كَأْنَّ عَلَى سِرْبَالِهِ نَضْحَ جَرْيَالِ فهذا حباء على أربعة مقاطيع، والخامسة هي القافية، والأول أربعة رابعتها القافية ، ومن الخسة قوله يا خليلي اسقياني بالزُّجَاج حَلَى الكُرُّمة من غير مِزَاج أَنَا لاَ أَلْتَذُ سَمْاً بِاللَّجَاجِ فاسقنيها قبل تَفْريدِ الدَّجَاجِ قبل أَن يُؤْذِنَ صُبْحي بانْبلاَج إِن أَرَدْتُ الرَّاحِ فاشرِبُهَا صَبَاحًا ومن ذلك ما ورد في الحربريات قوله لزمت السِّفارَ وَجُبْتُ القِفَارَ وعِفْتِ النَّفَارِ لِأَجْنَى الْفَرَحْ وخُضْتُ السُّيُولَ ورُصْتُ الْحُولِ بجَرِّ ذُيُول الصَّباَ والمَرَحُ

وقوله

أَيَا مَن يَدَّعِي الفَهُم الى كُمْ يَا أَخَا الْوَهُم تُعَبِّي الذَنْبَ والذَّمْ وَتُخطِي الْحَطَأَ الْجَم

( الصنف الثامن )

(كمال البيان ومراعاة حسنه )

اعلم ان لهذا الصَّنف من المكانة في البلاغة مَوْقعاً عظيما، وحاصلُه في لسان أهل البلاغة أنه كشفُ المَعْنَى وإيضاحه حتى يصل الى النفوس على أحسن شَيْءٍ وأسهله ، وهو يأتى على ثلاثة أوجه نفصَّلها بمعونة الله تعالى، وينقسم الى ما يكون قبيحاً في البيان والي ما يكون حسناً ، والي ما يكون متوسطاً فهذه وجوه ثلاثة ، الوجه الأول أن يكون قبيحاً ، وهو ما يكون فيه دلالة على العيّ ، وهذا كالذي يُحكِّي عن (بأقل) وقد سُتُل عن ثَمَن ظَمِّي وهو مُمْسَكٌ لَهُ ، فقيل له كم ثَمَّنُ هذا الظبي ، فأراد أن يقول أحدَ عشرَ درهمًا فأدركه العيُّ والحُمْقُ فأرْسَلَ الظبيّ وفَرَّق بين أصابع يديه وأَذْلَعَ لسانه إِشَارَةً الى أَنَّهُ بأَحَدَ عَشَرَ دَرَهُمَّا فَأَ فَلَتَ الظَّىٰ عَنْ يَدِهِ ،ومن ركيك البيان ونازل القدر فيه أن رجلاً كانت في بده تَّحْبَرَةٌ " من زجاج فقيل كُمْ أصحابُ الكسا، ففتح كفه وأشار

بأصابعه الحمس فسقطت المحبرة من يده وانكسرت، ولقد كان يُغنيه عن ذلك أن يُحكر ك لسانه وينطق بلفظة الحسة فيسلم من ذلك، فهذا وما شاكله من البيانات معدود في غاية القبح والر كة ، ولا يكاد يفعله الا أهل البلاهة ، ومن لا لُب له ، الوجه الثاني ما يُعد في الحسن ، وهو ما يأتي موضحا للمعنى من غير زيادة فيكون فضلا ، ولا نقصان فيكون فضلا ، ولا نقصان فيكون فيه إخلال ، وتارة يأتي مع الإيجاز وتارة مع الإطناب ، فهاتان خاصتان ، الخاصة الأولى مجيئه مع الإيجاز ومثاله قول الشاعر

له لحَظَاتٌ عَنْ حَفَافِي سَرِيرهِ

اذا كَرُّهاً فيها عِقَابٌ ونَأَثْلُ

فإنه قد جمع الى إيجازه وصف الممدوح بالخلافة ومدحه بالقدرة وشدة الانتقام وإعطاء المعروف والهيبة والجلالة والعظمة والأبهة ، الخاصة الثانية عجيثه مع الإطناب ومثاله قول بعض الشعراء يمدح رجلا فأطنب في مدحه ووصفه بالخصال الباهرة

لقد وقفت عليه في الجُمُوع ضُعَى وقد تعرَّضَتِ الحُجَّابُ والخَدمُ

حَيَّيْنَهُ بِسَلام وهو مُرْتَفِقٌ وضَجَّةُ الناسِ عندَ البابِ تَزْدَحِمُ في كَفَة خَيْزُرانُ رَيْحُهُ عَبِقٌ في كَفَّ أَرْوَعَ في عِرْنِينه شَمَمُ يُغْضِي حَيَاءً ويُغْضَى مِنْ مَهَابَتهِ ففل يُخْضِي حَيَاءً ويُغْضَى مِنْ مَهَابَتهِ

فانظر الى ماأودعه فى هذه الأبيات من الإطناب فى مدحه بهذه الخصال كلها ، وذكرُها مفصلة فيه أقوى دلالة على الإطناب ، فهذه أمثلة البيان الحسن ، الوجه الثالث فى المتوسط من البيان ، وهو ما ليس فيه قبح كالذى حكيناه عن ( باقل ) ولا فيه دلالة على الإيجاز والإطناب فيكون بالغا فى الحسن ، ومثالة اذا قيل : كم أصحاب الكسا ، فقيل خسة ، وكم المبشرون بالجنة من الصحابة ، فقلت عشرة ، فهذا بيان متوسط

# (الصنف التاسع الإيضاح)

وهو إِفْعَالَ ، من أُوضِحت الكلام اذا بيَّنته ودرهم وَضَحَ ، اذا كان مضرو با ، فاشتقاقه من الظهور ، يقال وَضَحَ الفجرُ إِذَا كَانَ بَينًا ، وفي مصطلح علماء البيان عبارة عن أن يُرَى في كلامك لَبْسًا يكون موجّها ، أوخَفِيَ الحكم فتُرد فَه بكلام يوضّح توجيهة ويُظهر المراد منه ، فهذان وجهان ، الوجه الأول أن يكون الذي يُؤتّى به من الكلام موضّحا لتوجيهه ومثاله قول الشاعر

يُذَكِّرُ نِيكَ الخيرُ والشَّرُ كُلَّهُ وفيكَ الْحَيَا والعِلْمُ والْحِلْمُ والْجَهْلُ فأَلْفَاكَ عن مكروهما مُتَنَزِّها وأَلْقَاكَ عن الفضلُ

فالبيت الاول دال على التوجيه بمعنى أنه يحتمل أن يريد مد حه وأن يريد ذمة لأنه صرح بان فيه الخير والشروفيه الحلم والجهل، فيحتمل أن يكون المراد مدحه، ويحتمل أن يريد ذَمة، فإذا قال بعد ذلك في البيت الثاني إنه بري عن مكروهها، ومُنزّه عنه، وأنه في محبوبها له الزيادة على غيره في الصفات المحمودة، أزال ما يحتمله الأول من الذم، وأزال توجيهة الذي يحتمله، الوجه الثاني أن يكون الذي يؤتى به

من الكلام موضّحا لحكم خفي ومثاله ما يقوله بعض الشعراء ومُقَرطَق يُغنى النديم بوجهه

عن كأسه المُملَى وَعَنْ إِبْرِيقِهِ فِعْلُ المُدَام ولونُها ومَذَافَهَا

فى مُقْلَتَيْهِ وَوَجْنَتَيْهِ وَرِيقهِ فالبيتُ الأول حكمه خَفِيَ لا يراد القصد فيه ، لأنه لم يُفصح بمقصوده عن كون النديم يُغني بوجهه ، وما الذي أغناه عن حمل الكأس والإ بريق ، فلما قال فى البيت الثانى فعلُ المدام ولونها ومذاقها

فى مُقْلتيه ووجنتيه وريقه وأراد أنَّ المقلتين يُسْكران مَن نظر إليهما ويُخجِلانه كا تُسكر الحَمْر ألمقول وتُحيَّرُها وتُدهشها وحُمْرةُ المُدام تُسْبهها حمرةُ خديه ، ومذاقُ المدام يُشبه ريقه ، صار البيت موضّحا لهذه الامور الثلاثة مبينا لها ولحكمها ، والمُقَرْطَقُ بالقافين ، لابسُ القباء ، والمُقَرْطَف . بقاف وفاء هو اللابسُ لثوب له خَمْلُ والله أعلم

# (الصنف العاشر التتميم)

وهو تفعيل من قولهم تَمَّمَهُ اذا أَكُمَهُ ، وهو في مصطلح علماء البيان عبارة عن تقييد الكلام بفضلة لقصد المبالغة ، أو للصيانة عن احتمال الخطأ ، أو لتقويم الوزن ، فهذا تقرير معناه في مُراد علماء البلاغة ، ثمّ يَرِدُ على أوجه ثلاثة ، إِمَّا للمبالغة ، وإِمَّا للصيانة ، وإِمَّا لا إِقامة الرِّنَة على حد ما ذكرناه في شرح ماهيته ، أولها أن بكون وارداً على جهة المبالغة بأن تكون الفائدة في تلك الفضلة انّما هي المبالغة لا غير ، ومثاله قول زهير

مَنْ يَلْقَ يَوْمًا عَلَى عِلاَّتِهِ هَرِمًا يَلْقَ السَّمَاحَةَ مِنْهُ والنَّدَى خُلُقًا

فقوله (على علاته) تتميم للمبالغة، فوقعت في غاية الحسن والرشاقة كما ترى، والمراد بقوله على علاته اى على حالاته وكـقوله على عدح مرما أيضا

إِنَّ الكريمَ على عِلَاتِهِ هَرِمُ ، فهذه اللفظةُ حصل من أجلها مبالغة في المدح لا يخني ، وثانيها أن تكون واردةً على

جهة الصيانة عن احتمال الخطأ فترد رافعةً له ، ومثاله ما قاله بعض الشعراء

فسقى دِيارَكِ غيرَ مُفسدها صَوْبُ الرَّبِيعِ ودِيمَةٌ تَهُمِي فقوله غير مفسدها ، فَضْ لَةٌ واردة لرفع الايهام الحاصل ممن يدعوعلى الديار بكثرة المطر ليكون مفسداً لها، فانظر الى موقع هذه اللفظة ما أرقة وما ذاك الا من أجل ما اشتملت عليه من هذا الاحتراز الذى ذكرناه ، وهكذا قول من قال لَئنْ كانَ باقى عيشنا مثل ما مضى

فَلُحُبُّ إِنْ لِمَ يُذخل النارَ أَرْوَحُ (١)

فقوله ان لم يدخل النار معناه سلامة العاقبة ، وأراد أن أول الحبكان فيه بُلَهنية وخَفْضُ عيش ولَذَّة وراحة ، فان كان آخرُه مثل أوله فالحب لا نحالة أحمد عاقبة ، لكر بشرط أن تكون العاقبة فيه سليمة عما يشوبها ، لأن الحب الأكثر فيه أن يكون خطأ تكاد أن تكون عقباه وخيمة يدخل بسببها النار ، فاذا كان هذا سليمة عواقبه فهو أروح ،

(۱) المحفوظ فللموت. عوض فللحب ج۳م — ۱۶ — (الطراز) يعنى مشتّهًى طيّب لسلامته عما لا يكاد ينفك عنه ، وثالثها أن يكون وارداً على جهة الاستقامة للوزن ولا يُحتاج اليه فى المبالغة ولا للاحتراز، ومثاله قول المتنبى

وخُفُوق قلب لو رأيت لَهِيبَه يا جَنَّتِي لراً يْتِ فيه جَهَنَّماً فان المعنى تامُّ ، لكنه لما كان الوزن غير مستقيم لو انْخَرَمَ عن قوله يا جنتى، أتى بها من أجل استقامة الزنة لا غير، فصل طباق وحسن موقع لا يوجد مع حذفها ، ولو قال عوضها (يا مُنْيَتِي ) لاستقام الوزن ، لكن لا طباق فيها ولا يكون لها موقع حسن ، وقد ذكرنا فيما سلف الاعتراض، ويننا ما يحسن منه وما يقبح، فأغنى عن الإعادة وبالله التوفيق ويننا ما يحسن منه وما يقبح، فأغنى عن الإعادة وبالله التوفيق

( الصنف الحادى عشر الاستيعاب )

وهو استفعال من قولهم: اسْتُوْعَبْتُ ما فى القَدَح من اللَّـبَن شُرْباً ، اذا أُتبْتَ عليه وهو فى لسان أهل البلاغة عبارة عن أُن يتعلّق بالكلام معنى له أقسام معمددة فيستوعبها فى الذكر ويأتى عليها ، ومثاله قول عُمْر بن ابى ربيعة

تَهِيمُ الى نُعْمِ فلا الشَّمْلُ جامِعٌ ولا الحَبْلُ مَوْصُولٌ ولا أَنْتَ تَقْصُمُ ولا قُرْبُ نُعْم إِنْ دَنَتْ لكَ نَافع أَن تَصْبِرُ ولا أَنْت تَصْبِرُ

فانظر الى استيعابه جميع متعلقات قوله (تهيم بحيث لو عددها بحرف العطف لكان ذلك صحيحاً جامعاً، وقد جاء في القرآن ما هذا حاله كقوله تعالى (يخلُقُ ما يَشاء يَهَبُ لِمَنْ يَشاء الله كُورَ أو يُزُوِّجُهُم ذُكْرَاناً وَيَهبُ لِمَنْ يَشاء الله كُورَ أو يُزُوِّجُهُم ذُكْرَاناً وَإِنَاناً وَيَجعلُ مَن يَشاء عَفِياً ) فهذا التقسيم حاصر لا مزيد على حضره مع ما فيه من البلاغة التي ليس وراءها غاية ، لانه في ممنى، الناس على طبقاتهم واختلاف أحوالهم على أربعة أصناف، ممنى، الناس على طبقاتهم واختلاف أحوالهم على أربعة أصناف، فنهم من له بنات لا غير ، ومنهم من له بنئون، ومنهم ذو بنات وبنين ، ومنهم من هو عقيم لا ولد له من ابن ولا بنت ، فهذه الآية مستوعبة لما ذكرناه ، وكقول بشار

فَرَاحَ فَرِيقٌ فِي الْأَسَارَى ومِثْلُهُ

قتيل وقسم لاذ بالبَحْرِ هَارِبُهُ فاستوعب أنواع التّنكيل وتفريق الشّمْلِ، كأنه قال صاروا بين أسيرٍ ومقتولٍ وهاربٍ في البحار لعلّه ينْجُو، وكما فعله عَمْرُو بن الأَهْمَة بَهُذيل في قوله

اشْرَبَا لا شَرِ بْتُمَا فَهُذَيْلٌ مِن قتيل وهارب وأسير فاستوعب ما وقعوا فيه من أنواع العذاب بالقتل والأسر والتطريد، وكما قال بعض اهل الحماسة

فهَبْها كُشَى الله لم يكن أوكَنازح

مه الدَّارُ أو مَنْ غَيَّمَتُهُ المَقَابِرُ

في في ذلك بين أنواغ العدم حتى استوعبها، وكما قال نُصيَف (١)

فقال فريقُ القَوْم لمَّا سَأَلْتُهُم

نَعَمُ وَفُرِيقٌ ۗ أَيْمُنُ الله مَا نَدْرَى فاستوعَبَ جميع َ نوعى الجواب في النفي والا ثبات، فلم

يبق بعد ذلك شيء ، فما هذا حاله اذا ورد في الكلام في نظمه

أو نثره كان أدَل ما يكون على البلاغة وأقومَ شيء في الفصاحة، ولا يكاد نختص به إِلاَّ مَنْ رَسَخت قَدَمُهُ فيها

( الصنف الثاني عشر الاكمال )

وهو إِفْعَالُ ، من أَكْمَلَ الشيءَ إِذَا حصَّلُه على حالة

وقد ذكرت لى بالكثيب مؤالفا قلاص عدى أو قلاص أبى بكر

لا زيادة عليها في تمامه ، وهو في مصطلح علماء البيان مَقُولُ على أن تذكر شيئًا من أفانين الكلام ، فترى في إفادته المدح كأنه ناقص ككرفه مو همًا بعيب من جهة دلالة مفهومه فتأتى بجملة فَتُكَمَّلُهُ بها تكون رافعة لذلك العيب المتوهم ، وهذا مثاله أن تذكر من كان مشهوراً بالشجاعة دون الكرم ، ومن كان عالمًا بالبلاغة دون سداد الرأى ونفاذ العزيمة ، فترى في ظاهر الحال أنه ناقص بالإضافة الى عدم تلك الصفة المفقودة عنه ، فتذكر كلامًا يكمل المدح ويرفع ذلك التوهم كما قال كمب بن سَعْد الفَنَوى في ذلك

حليم ُ إِذَا مَا الْحِلْمُ زِيْنَ أَهْلَهُ

مَعَ الحِلْمِ فِي عَيْنِ العَدُوِّ مَهِيبُ

فانه لو اقتصر على قوله (حليم إذا ما الحم زين اهله) لأوهم الى السامع أنه غيرُ واف بالمدح، لان كل مَن لا يعرف منه الا الحم ربما طمع فيه عدوَّه فنال منه ما يُذَمَّ به، فلما كان ذلك متوهماً عند إطلاقه أردَفه بما يكون رافعاً للاحتمال مكللاً للفائدة بوصف الحلم، وهو قوله (مع الحم في عين العدو مهيب) ليدفع به ما ذكرناه من التوهم، وكقول السموء ل

وما مات منا سيَّد في فر اشه (١)

ولا طُلُ مناً حَيثُ كان قَتيلُ

فلو اقتصر على قوله ( وما مات منا سيد في فراشه )لأ وهم أنهم صُبُرُ على الحروب والقتل دون الانتصار من أعدائهم، فلا جَرَم أَكُملَهُ بقوله ( ولا طُلّ منا حيث كان قتيلُ ) فارتفع ذلك الاحتمالُ المتوهّمُ وزال ، وكما قال ابن الرومي نثراً : اني وَلَيْكَ الذي لم يزل تنقادُ اليك مودَّ تُه من غير طَمَع ولا جزَع، وإِنْ كنتَ لذِي الرغبة مَطْلَبًا ، ولذِي الرهْبَةِ مَهْرِبًا ، فلو سكت على قوله انى وليَّك الذي لم يزل تنقاد اليك مودته من غير طمع ولا جزع ، لأوهم أنه لا يُطمع فيـ ه لقلّة ذات يده ولا يرهب منه لمجزه ، فلما قال وإن كنت لذى الرغبة مطلبا ولذي الرهبة مهربا، أكله ورفع الاحتمال الذي ذكرناه، والتفرقة بين الإيكال والتتميم ظاهرة مع كونهما مشتركين في أنهما إنما زيدا من أجل رفع الوهم عن تخيل ما يحط من المدح ويُسقطه ، وحاصلُها من جهة اللفظ ومن جهة المعنى ، أما من جهة اللفظ فهو أنَّ التتميم إِنما يقال في شيء نقَصَ ثم تُمُّم

<sup>(</sup>١) الرواية حتف أنفه

بغيره ، بخلاف الأي كال فانه تام لم ينقص منه شيء ، خلا أنه أكمل بغيره ، فصار الأول بالزيادة تاماً، وصار الثاني بالزيادة كاملاً ، وأما من جهة المعنى فهو أن التتميم إنما يذكر من أجل رفع احمال متوهم ، فلهذا افترقا ، فالاتمام يوفع الخطأ مما ايس ذما ، والإي كال يرفع الذم المتوهم اذا لم يذكر ، فهذا تقرير ما يمكن من التفرقة بينهما ، ومن عرف أمثلتهما تحقق ما ذكرناه

### ( الصنف الثالث عشر في التذييل )

وهو تفعيل من قولهم ذيل كلامة اذا عَقبه بكلام بعد كال غرضه منه ، فأمّا معناه في اصطلاح علماء البلاغة فهو عبارة عن الإتيان بجملة مستقلة بعد إتمام الكلام لإفادة التوكيد وتقرير لحقيقة الكلام ، وذلك التحقيق فد يكون لمنطوق الكلام ، وتارة يكون لمفهومه فهذان وجهان ، الوجه الأول أن يكون سوّقه من أجل تأكيد منطوق الكلام ، ومثاله قوله تعالى ( ذلك جزيناهم عما كفر وا وهل يُجازى الآ الكفور ) لأن حاصل قوله تعالى ( ذلك جزيناهم عاكفروا ) لأن حاصل قوله تعالى ( ذلك جزيناهم عاكفروا ) كفروا ) ظاهره وصريحه يدلان على أن الوجه في استحقاقهم كفروا ) ظاهره وصريحه يدلان على أن الوجه في استحقاقهم

لما استحقُّوه من نزول العذاب، إِنما كان من أجل كفرهم لأن قوله ( بما كفروا) تعليل للجزاء من أُجل الكفر، فقوله بعده ( وهل يجازي الا الكفور) تقرير وتأكيد لل سبق من الجملة الأولى وتحقيق لما ، لأنه دال عليها ومحقق لفائدتها وهكذا قوله تعالى ( وما جَمَلْنَا لَبَشَرِ مَنْ قَبْلُكَ الخُلْدَ أَفَارِنْ مِتَّ فَهُمُ الْحَالِدُونَ كُلُّ نَفْسِ ذَاتْقَةُ الموتِ ) فلما قال ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد) ذيَّلُّها بتذييلين ، كلُّ واحد منهما محقق " لفائدتها ودال على مضمونها ، الأوّل منهما قولُه ( افإن مت فهم الخالدون) فهذا الاستفهام وارد على جهة الإنكار عليهم في زعمهم الخلود، وأراد أنه لا تتصور أن تكون أنت ميّناً وهم خالدون بعدك، فإذا كان لا خُلُودَ لك مع ما اختَصَصَتَ به من المكانة والرَّالْفَةِ عند الله تعالى فهم أحقُّ بالانقطاع والرّوال لا محالة ، والثاني قوله تعالى (كلّ نفس ذائقة الموت) فهذا أيضاً توكيد لقوله (وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد) لأن هذا العموم قاطع لكل ظن ويَأْسُ عن كل أمر يُطبع بالخلود، ومن الأمثلة في ذلك ما قاله بعض الشعراء في ممدوحه

لم يُبْقِ جُودُك لى شيئاً أُوَمِّلُهُ تركنتني أَصْحَبُ الدنيا بلا أَمَلِ فقوله (تركتنى أصحب الدنيا بلا أمل) مؤكد لل دلت عليه الجلة الأولى بظاهرها ، وهو قوله (لم يبق جودك لى شيئاً أؤمله) لأنه مُصَرّح أن جوده لم يترك له أمنية يتمنّاها . فلم يبق له أمل في الدنيا يرجو حصوله بحال، وهذا نهاية المدح، وقدأ خذه المتنبى وزاد عليه في قوله من قصيدة يمدح بهاسيف الدولة تمسى الأماني صَرْعَى دُونَ مَبلَغه

فا يَقُول لشيء ليْتَ ذَلِكَ لِي وهذا أعظم من الأول في المدح وأدخل في الأدب مع الممدوح ، حيث جعله في تبيل من لا يتمنى شيئًا أصلا، الوجه الثاني أن تكون الجملة الثانية مسوقة من أجل تأكيد مفهوم الكلام ، ومثاله بيت النابغة

ولَسْتَ بَمُسْتَبْقِ أَخًا لاَ تَلْمُهُ

على شعَتْ أَىُّ الرَّجَالِ المُهَذَّبُ فقوله (ولست بمستبق أَخَاً لا تلمه) دال من جهة مفهومه على نفى الكامل من الرجال، ثم أكد هذا المفهوم بقوله (أى الرجال المهذب) لأن معناه أنا أستَفْهِمُك عنه فإنى لا أكاد ُ أجد ُه، ومن ذلك ما قاله الحطيئة

ج ٣ م - ١٥ - (الطراز)

نَزُورُ فَيَّ يُعْطِي على الحَمْدِ مَالَه

ومَن يُعْطِ أَثْمَانَ المكارم يُحْمَدِ

ففهوم قوله (يعطى على الحمد ماله) أنه لا يعطى ماله الالأجل أن يحمد، وقوله بعد ذلك (ومن يعط أثمان المكارم يحمد) محقق له ومؤكّد لفائدته ، فلاجل هذا كان ما هذا حاله تذييلاً ، واشتقاقه من ذيل الفرس ، إِمّا لانه زائد على حال خلقها ، كما أن هذا مزيد على جهة التوكيد ، وإِمّا لانه في عَجْزها كما أن هذا انما يأتي على أذبار الجل مقرراً لها

( الصنف الرابع عشر في التفسير )

وهو تفعيل من الفَسر، وهو البيان، يقال فسَرَ الكلام يَفْسرُه إِذَ ابْيَنَه ، ويقال لنظر الطبيب إِلى بول الرجل فَسْرٌ لانه يتبيّن به حاله، وهو في مصطلح علماء البيان عبارة عن أن يقع في مفردات كلامك لفظ مبهم أو عدد مُجْمَل أو غير ذلك مما يفتقر الى بيان ، فتأتى عا يقرّر ذلك ويكون شرحاً له من بيان وكشف ، ثم إِن وقوعه يكون على وجهين ، الوجه الأول أن يكون الإبهام واقعاً في أحد ركني الإسناد ، فيكون بيانه بالركن الآخر ومثاله قول بعض الشعراء فيكون بيانه بالركن الآخر ومثاله قول بعض الشعراء

ثلاثة تشرُقُ الدنيا بِبَهْجَنِها شَمْنُ الضَّحَى وَأَبُو إِسحَقَ والقَمَرُ الضَّحَى وَأَبُو إِسحَقَ والقَمَرُ الصَّحَى أَفَاعِلَه فَي كُلِّ نَائِبةً لِلْعَاعِلَة فَي كُلِّ نَائِبةً الفَّاكَرُ الضمصامةُ الذَّكَرُ السَّمَامةُ الذَّكَرُ السَّمَامةُ الذَّكُرُ

فالايبهام إنما وقع في قوله ثلاثة تشرق الدنيا ، وهو واقع في موضع المبتدا وبيانه إنما وقع بركنه الثاني وهو خبر المبتدا ، وهكذا قوله (يحكي أفاعيله) فإن الإيبهام واقع فيه ، وقد فسره بقوله الغيث والليث والصمصامة الذكر ، فهذه الامور كلها فاعلة لقوله يحكي أفاعيله ، فلا جل هذا قضينا فيها بأن الركن الثاني وهو الفاعل يفسر الركن الأول، وهو قوله يحكي أفاعيله ، فلا جل ملازمة أحد الركنين لصاحبه لا جَرَمَ جاز أن يكون أحدهما مفسراً للآخر كما أشرنا اليه ، الوجه الثاني أن يأتي على خلاف الأول ، وهو أن يكون الثاني مفسراً للاول بالصفة ، خلاف الأول ، وهو أن يكون الثاني مفسراً للاول بالصفة ،

لقد جنت فوماً لو لجات اليهم طريد دَم أو حَامِلاً ثَفِلَ مُغْرَمِ لا لفَين منهم مُعْطِياً أو مُطاَّعِناً ورَاءكَ شَزْراً بالوَشيج الْمُقَوَّمِ فلما عدد تلك الأمور الثلاثة المُجْحفة بالانسان الطرد والتَّقُلَ والإعدام على من رواه (مُعْدم) فأمًا من رواه بالراء وهو الصحيح فهما أمران ، الطرد وحمل الثقل الذي يَغرَمُ لأجله عَقبه بأمرين كل واحد منهنا موضح لما قاله على جهة المقابلة بما يصلح له فقابل الطرد بالنصرة بالطعان حوله حتى يستنصر من حقه ، وقابل قوله حمل ثقل المعدم ، بقوله معطياً ليَجْبُر فقره فهكذا حال التفسير يأتي على هذين الوجهين وما أشبههما ، فاذا حصل على الصفة التي يكون فيها بيان لما سبقه فهو تفسير ، وان اختلفت فيه الأمثلة

### ( الصنف الخامس عشر في المبالغة )

وهي مصدر من قولك بالغت في الشيء مبالغة إذا بلغت أقصى الغرض منه ، وفي مصطلح علماء البيان هي أن تُثبِت للشيء وصفاً من الأوصاف تقصد فيه الزيادة على غيره ، إِمّا على جهة الامكان ، أو التعذر ، أو الاستحالة فقوله أن تُثبت للشيء وصفاً من الاوصاف عام يندرج فيه ما فيه مبالغة ، وقوله تقصد فيه الزيادة على غيره ، يخرُج عنه ما ليس فيه مبالغة ، وقوله تقصد فيه الزيادة على غيره ، يخرُج عنه ما ليس كذلك ، فان حقيقة المبالغة الزيادة لا مجالة وقوله عنه ما ليس كذلك ، فان حقيقة المبالغة الزيادة لا مجالة وقوله

وصفاً من الاوصاف التي يمكن فيها الزيادة وقوله إما على جهة وسائر الاوصاف التي يمكن فيها الزيادة وقوله إما على جهة الإمكان ، أو التعذر ، أو الاستحالة ، يشمل أنواع المبالغة ، لأن ما ذكرناه يقال له مبالغة إذا كان يصح وقوعه ، أو يكون متعذراً مع إمكانه، أو مستحيلاً لا يمكن وقوعه فكله محدود في المبالغة ، فإذا عرفت هذا فلنذكر مذاهب الناس فيها ، ثم نذكر طرقها، ثم نُرْدِفه بذكر أنواعها فهذه فوائد الاث نفصلها نذكر طرقها، ثم نُرْدِفه بذكر أنواعها فهذه فوائد الاث نفصلها بمعونة الله تعالى

### ( الفائدة الاولى )

( فى ذكر مذاهب الناس فيها )

اعلم أن لعلماء البيان فى المبالغة مذاهب َ ثلاثة فى كيفية مدخلها فى الكلام وإِفادتها لما تفيده ، وهل تَعُدُّ من فنون علم البديع ام لا

#### ( المذهب الاول )

أنها غير معدودة من محاسن الكلام ، ولا من جملة فضائله ، وحجتُهم على هذا هوأن خير الكلام ما خرج مخرج الحق وجاء على منهاج الصدق من غير افراط ولا تفريط،

والمبالغة لا تخلوعن ذلك كما جاء فى أشعار المتأخرين من الإغراق والغُلُو ، وجه آخر وهو أن المبالغة لا يكاد يستعملها الا من عجز عن استعمال المألوف والاختراع الجارى على الأساليب المعهودة ، فلا جَرَم عمد الى المبالغة ليسد خلل بلادته بما يُظهر فيه من النهويل ولهذا تراها مخرجة للكلام الى حد الاستحالة ، فهذا تقرير كلام من منع المبالغة

# ( المذهب الثاني )

على عكس هذا وهو أن المبالغة من أجل المقاصد في الفصاحة ، وأعظمها في البراعة ، ومن أجلها نشأت المحاسن في المعانى الشعرية ، وحجتُهم على هذا أن خير الشعر أكذبه ، وأفضل الكلام ما بُولِغ فيه ، ولهذا فإنك ترى الكلام إذ الخلا عنها وبَعدُ عن استعالها كان ركيكا نازلا قدرُه ، ومتى خلط بها ظهرت فصاحته وراق رونقه وحسن بهاؤه وبريقه ، فهذا تقرير مقالة من قبلها واستعملها

#### ( المذهب الثالث )

مذهب من توسط، وهو أن المبالغة فن من فنون الكلام ونوع من محاسنه، ولا شك أن للكلام بها فضل

بَهَاءُ وجودةً رونق وصفاء لا يخني على من كان له أدنى ذوق، ولكن ليس على جهة الإطلاق، فإن الصدق فضله لا مُجحد، وحسنه لا يُنكر، فهما كانت المبالغة جارية على جهة الاعتدال بالصدق فهي حسنة جميلة ، ومهما كانت جارية على جهة الغاو والاغراق فهي مذمومة، فهذه مذاهب المتكلمين في حكم المبالغة قد حصر ناها وضبطناها ليتضح الحق ويظهر أمره ، والمختارُ عندنا وعليه تعويلُ أهل التحقيق من علماء البيان تقرير شُشيرُ الى مباديه ، ونَرْمُزُ الى أسراره ومعانيه ، فنقول أمَّا مَنْ عَابَ المبالغة فقد أَخْطَأُ ، فإن المبالغة فضيلة عظيمة لا يمكن دَ فَعُهَا وإِنكارِهَا ولولا أنها في أعلى مراتب علم البيان لما جاء القرآن ملاحظا لها في أكثر أحواله، وجاءت فيه على وجوه مختلفة لا يمكن حضرُها ، فقد أخطأ من عابها على الإطلاق، وأمَّا مِّن اسْتجادَها على الإطلاق فغيرُ مصيبٍ على الإطلاق أيضاً لأن منها ما يخرُج عن الحدّ فيعظُمُ فيه النُلُو والإغراق فيكون مذموماً كما سيُحْكَى عن أقوام أغرقوا فها وتجاوزوا الحد بحيث لا عكن تصور ما قالوه على حال قُرْبِ ولا بُعْدٍ ، لكن خيرُ الأمور أوْسَاطُها ، فما كان من الكلام جاريًا على حدّ الاستقامة من غير إِفراط ولا

تفريطٍ فهو الحسنُ لا مِرَاءً فيه ، فيكون فيه نوع من المبالغة من غير خروج ولا تجاوُز حدّ ، وأحسنُ بيتٍ ما قاله زُهير وهو من بدائع حِكمهِ الشّعرية ً

ومَهُمَا تَكُنُ عند امرى، من خَلَيقَةٍ

وإِنْ خَالَهَا تَخْفَى على الناسِ تُمْلَمَ فا هذا حاله من أعجب الأبيات وأصدقها حِكْمةً ، وأدخَلها فى معرفة أخلاق الناس ، ومن ذلك ما قاله حسان بن ثابت فى حُسْن الصدق

وإِنَّمَا الشَّعَرُ لُبُّ المَرْءَ يَعْرِضُهُ

على المجالِسِ ان كَيْساً و إِنْ حَمَقاً فإِنَّ أَشْعَرَ بيتٍ أَنتَ قائلُه

يت" يُقالُ إِذا أَنْسَدْتَهُ صَدَقا

ومن أُجْلِ الا خلال بالمبالغة ومراعاتها عيب على حسّان في قوله

لَنَا الْجَفَنَاتُ النُّرُّ يَلْمَعْنَ بِالضُّحَى

وأسيافناً يَقْطُرُنَ مِن نَجْدَةٍ دَمَا

فعيب عليه قوله الجفَّنات، وهو جمع قلَّةٍ، وليس هــذا

من مواضع القلة ، وكان الأحسن فيه الجفان وقوله (الغر" إنما تستعمل في مدح الشيء بالوضوح ، وليس هذا من مواضعه ، وكان الأحسن ( يُمْرَعْنَ ) من كثرة الدهن وقوله يلمّعَن بالضحى ، فإن كل شيء يلمع عند طلوع الشمس عليه ، وكان الأ فصح فيه ، يلمع ن سوَاد الليل من كثرة الأصباغ، وقوله وأسيافنا جمع قلة ، وهذا ليس من مواضعه وكان الافصح ذكر جمع الكثرة كالسيوف ، وقوله ( يقطرن ) لأن القطرة قليلة حقيرة وكان الأ فصح (بَسلن) عوض يقطرن ، فعرفت عا ذكرناه أن الكلام متى عرسي عن استعال المبالغة كان مذموماً نازل القدر ، فيَنحل من مجموع ما ذكرنا هاهنا معرفة ما يُقبَلُ في المبالغة وما يُرد ، وما يكون محموداً أو مذموماً عا قررناه والله اعلى بالصواب

( الفائدة الثانية )

( فى ذكر طرق المبالغة )

اعلم أن المبالغة اذا كانت مستعملة فى الكلام مكسبةً له رونقاً وحلاوةً ، فلا بدّ فيها من طريق يوصل اليها ، وجملة ما يذكر من ذلك طرق ثلاث

ج ٣ م - ١٦ - (الطراز)

# ( الطريق الأولى )

أن يستعمل اللفظ في غير ما وُضع له في الاصل إِمّا على جهة الاستعارة ، أو الكناية ، او التمثيل ، على ما سبق تقريرُه في الأنواع الحجازية ، فإنه إنها استُعمل فيها على تلك الأوجه من أجل المبالغة في معناها ، فإن قولنا مررت بالرجل الأسد يخالف قولنا مررت بالرجل الشجاع البالغ في الشجاعة كل مبلغ ، وما ذاك الالما فيه من المبالغة بكونه مجازاً ، وكما قال بعض الشعراء في وصف القرطاس

ويَرَى الصحيفةُ حَلْبَةً وجِيادَها

أَقْلَامَهُ وَصَرِيَرَهُنَّ صَهِيلًا

وكقول المتنبي

بدت قراً وماكت خُوطَ بان

وفاحَتْ عَنْـبَراً ورنَتْ غَزَالا الى غير ذلك من رقيق الاستعارة وبديعها

( الطريق الثانية )

أَن تُرَادَفَ الصفاتُ وتكونَ متكررةً لا عظام حال الموصوف ورفع شأنه، ومن أجل قصد التهويل في المعنى

المقصود وإِشَاوَةِ أمره من مدح أو ذمّ كقوله تعالى ( اللهُ اللهُ نُورُ السموات والأرْض مَثَلُ نُوره كَمِشْكَاةٍ فيها مصبّاحٌ المِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةِ الزُّجَاجَةُ كَأَنْهَا كُوكُ "دُرِّي" يُوفَدُ من شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زيتونةٍ لاَ شَرْفيَّةٍ ولا غربيَّةٍ يكادُ زَيْنُهَا يُضِيُّ ولو لم تَمْسَسُهُ نارْ نُورْ على نور ) فانظر الى تعديد هذه الجُمِّل ومجيئها من غير حرف عطف ، كيف أفادت المبالغة في حال الموصوف ، وأشادَت من قدره ورفعت من حاله ، وأبانت المقصود على أحسن هيئة ، وكقوله تعالى (أو كظلُهات فى بحر لُجِّيّ ينشاه مَوْجٌ من فوقه مَوْجٌ من فوقه سَحَابٌ ظُلُمَاتُ بِعْضُهَا فُوقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَذُ يَرَاهاً) فتأمل هذه الأوصاف في نعت النور والظلمة ، كيف أصابت المَحَزَّ، وطبَّقَتْ المفْصَل في تحصيل المقصود وإظهار المبالغة فه کما تری

## ( الطريق الثالثة )

إِتَمَامُ الْكُلَامُ بِمَا يُوجِبُ حَصُولُ الْمِبَالُغَةُ فَيْهُ وَإِكَالُهُ بِهُ وَهَذَا كُقُولُ مِن قَالِ يُمَدِحُ نَفْسُهُ وقومَهُ

ونُكْنِمُ جَارَنَا ما دَامَ فيناً ونُتْبعهُ الكرامةَ حيثُ كَانَا

فإنه لم يكتف بما صدر وفي أول البيت من مقدار ما هو عليه وقومه من الإحسان الى الجار والقيام بحقة و بَذْل الجهد في المعروف اليه ، حتى شفعة بقوله (ونتبعه الكرامة حيت كانا) مشتملاً على زيادتين ، الزيادة الأولى لحوق الكرامة له من الإنحاف والإلطاف وكثرة الإحسان والتبجيل والتعظيم ، والزيادة الثانية قوله (حيث كانا) وأراد به حيث يسير من سائر الجهات من بَرِّ أو بحر أو سهل أو جبل ، فصول هاتين الزيادتين قد اشتمل على المبالغة فيما ذكرناه ، وكثرة الفرس ومدحه بصبره وتجلّده على الجرى

وأَصْرَعُ أَىَّ الوَحْشِ قَفَّيْتُهُ به

وأُنْزَلُ عنه مِثْلَه حين أَرْكَبُ

فلمّا مدحه بأنه يلحق كلّ وَحْشٍ عليه ولم يستثن شيئاً من ذلك عقبه بأعظم منه مدحاً وأكثر مبالغة بقوله (وأنزلُ عنه مثله حين أركب) في جُمُوم جَرْيهِ وكثرة نشاطه، أو أنه لا يعرق مع كثرة جريه لمزيد القوة وشدة صلابته

#### ( الفائدة الثالثة )

### ( فى ذكر أنواع المبالغة )

اعم أن المبالغة ترجع حقيقة أمرها الى دعوى المتكلم الموصف استداداً فيما سيق من أجله على مقدار فوق ما يُسلّمه العقل ويستقر به ، ثم ذلك المقدار في نفسه إمّا أن يكون مكنا أو غير ممكن ، والممكن إمّا أن يكون واقعاً أو غير واقع ، فدعوى كون الوصف على مقدار مستبعد يصح وقوعه عادة ، يسمّى مبالغة ، ودعوى كون الوصف على مقدار ممكن يتنع وقوعه عادة ، يسمّى إغراقا ، ودعوى كون الوصف على مقدار غير ممكن يسمّى غلوا ، فهذه ضروب ثلاثة نذكر مقدار غير ممكن يسمّى غلوا ، فهذه ضروب ثلاثة نذكر ما يتوجه في كل واحد منها بمعونة الله تعالى

## ( الضرب الأول منها )

ما يستبعد في العقل ، لكن وقوعه صحيح وهو المبالغة، ومثاله قوله تعالى ( واخفض لهما جَنَاحَ الذلِّ من الرَّحمة ) وقوله تعالى ( فأذ اقبا الله لباس الجوع والخوف) فما هذا حاله معدود في المبالغة ، ولو قال عوض هذه المقالة تواضع لوالد يك

وللمؤمنين ، لرأيته خاليًا عن ديباج البلاغة وعاريًا عن ثوبها وكقول زهير

لِسَانُ الفتي نِصفُ ونصف فؤادُه

والناسُ أَلْفُ مَنهم كواحدِ

ووَاحد كالألف إِنْ أَمْرٌ عَنَا

فانظر الى مبالغته فيما ذكره من جعله ألفاً من الناس كالواحد في الإغناء وأنهم مع كثرتهم بمنزلة واحد من الخلق، وأن الواحد بمنزلة الألف في كونه كافياً عنهم، كل ذلك مبالغة في مدح الواحد من الناس لماً كان مغنياً عن الكثير لجمعه للأوصاف الجميلة والمحامد الحسنة، وفي ذمة للكثير من الناس حيث كانوا في الإغناء لا يسدون مسكة واحد وان كانوا عدة

كثيرة ، فهذه الأمثلة كلها دالة على المبالغة من غير اغراق ولا غلو ، وهو المحمود في المبالغة كما مَرّ بيانه

#### ﴿ الضرب الثاني ﴾

ماكان ممكن الوقوع لكنه ممتنح وقوعه فى العادة وهو الاغراق

ثم هو على وجهين الوجه الأول منهما وهو أغجبهما وأدخلهما في العقول وصحة الإصناء اليه، وهو كل ما يقترن به كاد، ولو، ولولا، وحرف التشبيه وهو (كأن ) فتى اقترنت به أحد هذه الأمور ازداد حُسنه وظهر اعجابه وهذا كقول امرىء القيس

من القاصرَ اتِ الطَّرْفِ لو دَبَّ نَحُولُ ا

من النّمل فَوْقَ الا نَب منها لَأَثْرَا أراد وصفها في رقتها ونعومة جسمها بما ذكره، فلفظة ُ (لو) قد قرّيت الدعوى وجعلتها بحيث يمكن السامع سماعها، ومن ذلك ما قاله المتنبى

كَنَى بَجْسَمَى نُحُولًا أَنْنَى رَجَلُ اللهِ الْحُولِةِ أَنْنَى لِجَلَّالَكَ لَمْ تَرَانِى لَوْلًا نُخَاطَبَتَى إِيَّالُكَ لَمْ تَرَانِى

ومن ذلك ماقاله الفرزدق يمدح به زين العابدين على بن الحسين عليه السلام

يكادُ يُنسِكُه عرفانَ رَاحَتِهِ

رُكُنُ الحطيم اذا ماجاء يَسْنَلِمُ

فهذه الكلمات أعنى كاد ، ولو ، ولولا، قد آكسبَته جمالا ، وزادته رقة وكمالا ، الوجه الثانى أن يأتى مجرَّدا عما ذكرناه ، وهذا يردكثيراكقول ابن المعتز

مَلَكُ تراهُ اذا احْتَبَى بِنَجَادِه

غَمَرَ الجماجيمَ والصفوف فيامُ

فوصفه بطُول قامته على هذه الحالة ، ومن ذلك ما قاله امرؤ القيس فى وصف النار

تَنَوّرْتُهَا مِنْ أَذْرِعَاتٍ وَأَهْلُهَا

بِيَثْرِبَ أَدْنَى دَارِهَا نَظَرٌ عَالِ

فإنه وإن امتنع من جهة العادة ادراك نار من مثل هذه المسافة لكنه ممكن عقلا، إذ لا يمتنع خُلُو هذه المسافة عن كل حائل من جبل وغيره فيمكن إدراكها، فماكان يمتنع عادة مع كونه ممكنا عقلا فهو الإغراق كما قررناه

( الضرب الثالث )

( ماكان ممتنعاً وقوعه وهو الغلو )

ويكاد المُفْلِقون فى الشعر يستعملونه فى مدحهم وهجوه، ثم هو على وجهين ، الوجه الأول منهما أن يقترن به ما يقربه الى الإمكان، وهذا كقول من قال يصف فرساً له بسرعة جريه ويكاد يخرجُ سرعةً منْ ظلّه

لوكان يَرْغُبُ في فراق رفيق

أراد أنه يقرُب أن يُفارق ظلَّه عند جَريه ، وما يمنعهُ عن المفارقة الاأن ظلَّه رفيق له ، ومن شيِمهِ أن لا يفارق حميمة ورفيقه ، ومنه قول مُهَلَهْل

فلولا الريخُ أَسْمَعَ مَنْ بَحَجْرِ

صَلِيلُ البيضِ تُقْرَع بالذكور

وكان بين حَجْرٍ ومكان الوقعة مسيرة عشرة أيام، وأحسن من هذا قوله تعالى (يكاد زينهُا يُضِيُّ ولوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نار أُورُ على نورٍ) ومن أرق ما قيل في هذا ما قاله النابغة في وصف السيوف من شدة قطعها قال

ج٣ م - ١٧ - (الطراز)

تَقُدُّ السَّلُوقِ المضاعف نَسْجُهُ ويُوقِدُنَ بِالصُّفَّاحِ نَارَ الحُبَاحِبِ ويُوقِدُنَ بِالصُّفَّاحِ نَارَ الحُبَاحِبِ أَرَاد أَنَهِنَ يقطعن الدروع ثم من بعد قطعها تقدح النار في الحجارة من شدة وقعها ، فهذا مما يقرّب

( الوجه الثاني )

ما لا يقترن به ما يسوِّغ ُ فبولَه فيكون ُ مرْدُوداً وهذا كقول النَّمَرِ بنِ تَوْلَبٍ يصف سيفه

يَكَادُ يُحْفَرُ عنه إِنْ ضَرَبْتَ بِهِ

بعد الذَّرَاعَيْنِ والسافَيْنِ والْهَادِي

يريداً نه ينيب في الأرض بمد قطعه لهذه الأشياء، ومن ذلك ما قاله المتنبي

أَوْكَانَ صَادَفَ رَأْسَ عَاذِرَ سَيْفُهُ

في يوم مَعْرَكَةٍ لأَعْيَا عِبْسَى

ومن ذلك ما قاله بعض الشعراء يغلو فيه

كأنى دَحَوْتُ الارض مِنْ خِبْرَتِي بها

كأنّى بَـنَى الا مِسكَندرُ السَّدَّ من عَزْمِي فشبه نفسه أولاً بالخالق جلّ جلالُه في دحوه الأرض

ثم انحط منه الى ما شبه نفسه بالإسكندر ، فهذا ما أردنا ذكره فى المبالغة والله أعلم

### ( الصنف السادس عشر في الإيغال )

الايغالُ في أصل اللغة هو سُرعة السّيْر ، ويستعمل في المبالغة في الشيء ، يقال فلان يُوغِلُ في نظره وفي قراءته اي يبالغ فيهما وهو في مصلح علماء البيان عبارة عن الايتيان في مقطع البيت وعَجُزه أو في الفقرة الواحدة بنعت لما قبلًه مفيد للتأكيد والزيادة فيه ومثاله قول الخنساء

وإِنَّ صَخْرًا لَنَأْتُمُّ الهداةُ به

كأنه عَلَمْ في رأسه نارُ

فقولها في رأسه نار، من الإيفال الحسن لأنها لم تكتف بكونه جبلاً عالياً مشهوراً ، بل زادت لكثرة إيفالها في مدحه وشهرته بقولها (في رأسه نار) لما فيه من زيادة الظهور والانكشاف ، لأن الجبل ظاهر فكيف به اذا كان في رأسه نار ، والنار ظاهرة فكيف حالها اذا كانت في رأس جبل ، ومن ذلك ما قاله امرؤ القيس يصف نفسه بكثرة الصيد

كَأَنَّ عُيُونَ الوحشِ حَوْلَ خِبَائِناً وَأَرْحُلِناً وَأَرْحُلِناً الجَزْعُ الذي لم يُثَقَّب

فقد حصل الغرض بقوله عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجَزْع، لكنه منقوص لكونه مطلقا فلم يُفُدُ هناك مبالغة و إيغالاً في التشبيه، فلما أردفه بقوله لم يثقب تأكد التشبيه وظهر رونقه ، ومن ذلك ما قاله بعض الشعراء

حَلَت رُدَينيًا كَأْنَ سنانَهُ

سَنَا لَهُ لِم يتصل بدُخَانِ

فقوله سنا لهب ، ليس فيه قوة للتشبيه لمّا كان مطلقاً ، فلما قيده بقوله لم يتصل بدخان ، كان مُوغلا في التشبيه لا عالم ألم الم الم يتال من التقييد فحصل الا يغال مقوله لم يتصل بدخان وتمت به المبالغة وجاء على صفة الا عجاب وحاز الطرافة مع حسن التأليف

( الصنف السابع عشر في التفريع )

وهو تفعيل من قولك فرَّعْت هذا اذا قرَّرته على أصله، ومنه فروع الشجرة، لأُنها ثابتة على أصولها، وكل ما كان مبنياً على غيره فهو فرع له، وأمّا مفهومه في مصطلح علماء البلاغة

فهو عبارة عن إتيانك بقاعدة تكون أصلاً ومقدّمة لما تريده من المدح أو الذم ثم تأتى بعد ذلك بتفصيل المديح وتُعيّنه بعد إجالك له أولا، فالكلام الأول يؤتى به على جهة المقدّمة، وبالآخر على جهة الإكال والتتميم والتفريع لما أصّلته من قبل، ثم يكون على وجهين، الوجه الاول منهما أن يُصدَّر الكلام الأول بحرف الني وهو (ما) وتجعله أصلا لما تريد ذكره من بعده، ثم تأتى بعد ذلك بأفعل التفضيل وهذا كقول الأعشى

ما روضة أمن رياض الحَزْن مُعْشَبَة "

غَنَّاهُ جادَ عليها مُسْبِلٌ هَطَلِلُ

يُضاَحِكُ الشمسَ مَهَاكُو كُبُ شَرِقٌ

مُؤَزَّرُ بَعَيمٍ النَّبْتِ مُكْنَهِلٌ

يوماً بأطيبَ منها طيبَ رائحةٍ

ولاً بأُحْسَنَ منها إِذ دنا الأَصْلُ

فَجيئُه ( بما ) فى أول الكلام ( و بأفعل ) فى آخره هو كمال التفريع ، وكـقول ابى تمام

مَا رَبْعُ مَيَّةً معْمُورًا يَطُوفُ بِهِ

غَيلاَنُ أَبْهَى دُبِّي مِنْ رَبْعِهَا الْحَرِب

ولا الخدُودُ وإِن أَدْمَيْنَ من خَجَل أشعَى الى ناظرى من خَدِّها البّرب ولاَّ مير المؤمنين المنصور بالله في هذا ما يروقُ الناظرَ حيث قال مثنياً على امرأته متعة بنت ابن عمران اليامي وما شاًدن ُ بالرمل يَرْعَى وربما أشاح حذاراً عند جَرْس المواصف وما غُصْنُ بان نَطَّقَ الرملُ حَقَّوَهُ بأحسن من بيض المُلاَ والمُلاَحفِ وما بيضة أَتَ الظُّليمُ يَحُفُّهَا وما لَحْنُهُا من رقَّةِ المُتَرادف وما دُمْيَةٌ من زُخْرُفٍ في رَخَامَةٍ يُشابهُ مَتْنَاهَا مُنُونَ الصَّحَانف وما بَدْرُ تِمِّ بعد عشرِ وأربع تَرَدُّى من المَّالات خُفيرَ الْمَطارف وما عَسْجَدِيٌّ بَرْمَكِيٌّ مُشوَّفٌ خلاص تهاداه أكف الصيارف وما ذُرَّةُ الغَوَّاصِ صَبَّرَ نَفْسَه لينتمَ منها عُرْضَةً للمتالف

بَأَحسن من بنتِ ابن عِمْرَانَ فِي الدُّنَا يُراعَ لها من هزَّةٍ كلَّ واصِفِ فانظر الى ما حوته هذه الابيات من التشبيه الحسن، والتفريع اللائق

الوجه الثاني ما يكون على خلاف هذه الصفة ، وهو أن يأتى المتكلم بصفة يُقرب اليها ما هوأ بلَغُ منها في معناها فيذكرها ليفرع عليها غيرها ، وهذا كما قال بعض الشعراء أحلامكم لسقام الجهل شافية

كَمَا دِمَاؤُكُمْ تَشْفَى من الكَلَب ففرّع عن وصفه لهم بشفاء أحلامهم لسقام الجهالات،

شِفاء دمائهم من دماء الكلاب الكلبة ، وكما قال ان المعتز كلامُهُ أَخْدَعُ مِن لَحْظِهِ ووعدُه أَكُذَبُ مِن طَيْفِهِ فبينا هو يصف خذع كلامه ، إذ فرّع عليه وصفَ

كذب وعده ، وقوله ايضاً

وكأنَّ نُحْرَةً لونها من خدَّه

وكأن طيب نسيمها من نشره حتى اذا صُبِّ المزَاجُ تشعشعت

عن أَفْره نَحَسبتُهُ من أَفْره

### ( الصنف الثامن عشر في التوجيه )

وهو تفعيل من قولك وجهت هذا البُرْدَ ، اذا جعلت له وجهاً يحسن لأجله و يُرْغَب فيه ، هذا في اللغة ، وأمّا في مصطلح علماء البيان فهو أن يكون الكلام له وجهان ، ثمّ إنه يَردُ في البلاغة على استعمالين نذكرهما بمعونة الله تعالى

الاستعال الأول أن يؤكد المدح بما يكون مُشْبِها للذم بأن تننى عن الممدوح وصفا معينا ثم تُعقّبه بالاستثناء فتُوه أنك استثنيت ما يذم به فتأتى بما من شأنه أن يذم به وفيه المبالغة فى مدح الممدوح ومثاله قول النابغة

ولا عيب فيهم غيرَ أنَّ سيوفَهم

بهن فُلُول من قِرَاعِ الْكُنَّالْب

ومن ذلك ماقاله ابن الرومى

وما تَعْتريها آفة بَشَريَّةٌ

من النوم الا أنها تَتَخَـَيَّرُ (١)

كذلك أنفكس الرياض بسنحرة

تَطِيبُ وأَنفَاسُ الأَنامِ تَغَيَّرُ

(۱) نعده

وغيرعجيب طيب أنفاس روضة منوترة بانت تراح وتمطر

وأحسن من هذاما قاله بعض الشعراء يمدح قومه ويثنى عليهم ولا عيب فينا غير أن سَماحنا

أضَرَّ بنا والناس من كل جانب فأفنى الرّدى أرواحَنا غيرَ ظالم ٍ

وأفنى النّدَى أموالنا غير غاصِبِ

أَ بُونَا أَبِ لَو كَانَ لَلنَاسَ كُلَهُمْ أَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ ال

وكقول ابن الاصبع في تأكيد الذم بما يُشبه المدح خيرُ ما فيهمُ ولا خيرَ فيهمُ

أنّهم غيرُ مؤثمي المغتاب

وأراد وصفهم بقلة الخيروالمعروف وما فيهم من الخير الا أنهم لا ينكرون على من عاب أحدا في مجالسهم ولا يمنعونه عن ذلك

الاستمال الثانى من التوجيه ، وهو أن ُعدح شىء يقتضى المدح بشىء آخر وهذا كقول المتنبى

نَهِبْتَ من الاعمارِ ما لوحوَيْنَهُ

لَهُنَّتُ الدُّنيا بأنك خَالِدُ

ج ٣ م - ١٨ - (الطراز)

فأولُ البيت دال على المدح بالشجاعة ، وآخره دال على على على الدرجة ، ومن هذا قول بعضهم من النثر ، هم بحارُ العلى الا أنهم جبال الحلِم ، وكقول بعض الشعراء هو البدرُ إلا أنه البحرُ زاخراً

خلا أَنَّه الضَّرغامُ لكنه الوَيْلُ

ومما يحتمل المدح والذم على جهة الاستواء قولك للأعور (ليت عينيك سواء) فيحتمل ان تكون العوراء مثل الصحيحة في الرؤية، ويحتمل عكس ذلك

## ( الصنف التاسع عشر التعليل )

والتعليل تفعيل من قولهم علَّل ماشيته اذا سقاها مرة بعد مرة ، وعلَّلْتُ هذا اذا جعلت له علة وسبباً، وسمى المرض علّة لأنه سبب في تغير حال الإنسان وفساد صحته ، وهو في مصطلح علماء البيان عبارة عن أن تقصد الى حكم من الأحكام ، فتراه مستبعدا من أجل ما اختص به من الغرابة واللطف والإعجاب او غير ذلك ، فتأتى على جهة الاستطراف بصفة مناسبة للتعليل فتد عى كونها علة للحكم لِتَوَهم تحقيقه وتقريره نهاية التقرير من أجل أن اثبات الشيء معللا آكئ

فى النفس من إِثباته مجرداً عن التعليل ، ثم مجيئه فى ذلك على وجهين

الوجه الأول أن يأتى التعليل صريحا ، إِمّا باللام كقول ابن رَشيق يعلّل قوله عليه السلام ( جُعلِتْ لى الارضُ مسجداً وطَهُورا ) فقال فى معنى ذلك

سألتُ الأرض لم جُملِت مُصلَّى

ولم كانت لَنَا طُهْزًا وطيباً

فقالت عَمَيْرَ نَاطِقة لأنى

حويتُ لِكُلِّ إِنْسانٍ حَبَيباً

ولقد أحسن فى الاستخراج وأَلْطَفَ فَى التعليل ، فلأجل ما قاله كان ذلك علة فى كونها طهوراً ومسجدا وكقول أبى نُواس

ولولمْ تصافح ْ رجلُها صَفَحَةَ الثَّرى

لما كنت أذرى علة للتيمم فقد صرح بأن الوجه الباعث على جواز التيمم بالترب شرعا، هوما ذكره من وَطَنْها له بأخمَصِ قَدَمِها فلأجل ذلك كان جائزا

الوجه الثانى أن لا يكون التعليل صريحا فى اللفظ ، وانما يؤخذ من جهة السياق والنظم والمعنى ، وهذا كقول بعض الشعراء

يا واشياً حسنُت فينا إِسَاءَتُه

نَجِّى حِذَارِكَ إِنْسَانِي مِن الغَرَق

فلقد أبدع فيما قاله وأظنه يحكى عن مسلم بن الوليد وهو من رقائقه التى اختص بها ونفائس ما نظمه وأراد ان الواشى مذموم لا محالة لما يفعله من القبيح، لكن العلة في حُسنن إساءته، هوأنه يخاف على محبوبته من وشايته، فامتنع دمع عينيه من أجل الخوف والفشك فسكم إنسان عينه عن أن يغرق بدموعه لماً كان خائفا مذعورا من الوشاية، فلا وجه لتعليل حسنن الوشاية الا هذا وكقول من قال من الشعراء

فإِن غَارَتِ النُدْرَانُ في صحن وجنتي

فلا غَرْوَ مِنْهُ لَمْ يَزَلَ وَابِلُ يَهْمِي وأُلحق به ما هو بمعناه وهو التعجب كقوله أيا شَمَعاً يضيء بلا انطفاء

وياً بَدْراً يلوخُ بلا مِحاقِ

فأنت البدر ما معنى انتقاصى وانت الشمع . ماسبَبُ احْتِراق

( الصنف العشرون )

(فى التفريق والجمع والتقسيم)

هذه الامور الثلاثة من عوارض البلاغة، وإذا وقعت فى الكلام بلغ مبلغاً عظيما فى حُسن التأليف وإعطاء الفصاحة حقها، وحاصلة ضروب ثلاثة

( الضرب الاول التفريق المفرد )

وهو تفعيل من قولك فرقت الدراهم اذا أعطيتها عددا عددا، وهو في لسان علماء البلاغة أن تعمد الى نوعين يندرجان تحت جنس واحد فتُوقع بينهما تباينا في المدح أو الذم أو غيرهما، ومثاله قول بعض الشعراء

ما نوال الغام يوم ربيع كنوال الامير يوم سَخَاءِ فنوال الامير بَدْرَةُ عَيْنَ ونوال الغام قطرة ماء فالنوالان مفترقان كما ترى ، لكنهما يندرجان جميعا تحت اسم النوال والعطاء ، ثم هما يفترقان كما ذكر في العُلوّ والدّ نُوّ ، ففرّق بينهما كما ترى

# (الضرب الثاني الجمع المفرد)

وهو أن تجمع بين شيئين فصاعد المختلفين في حكم واحد، وهذا كقوله تعالى (المالُ والبَنُون زينةُ الحياة الدنيا) وقوله تعالى (إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نارجهنم خالدين فيها) وكقول الشاعر إن الشباب والفراغ والجدة

مَفْسِدةٌ للمرء أَيُّ مَفْسَدَهُ

وقوله

وأَحْوَالَى وصُدْعُكُ واللَّيَالِي ظَلَامٌ فَى ظَلَامٍ فَى ظَلْمًا فَاللَّهُ فَا لَا تَعْمِ فَا لَا تَعْمِ وَاحْدِ

### (الضرب الثالث)

الجمع مركبا مع غيره وليس مفردا ، وهو يأتى على وجهين أولُهما الجمع مع التفريق ، وهوأن يشبه شي بشيء واحد مم يفرق بينهما في وجه الشبه ، ومثاله قول بعض الشعراء فوجه كالنّار في صَوْتُها وقلبي كالنّار في حَرِّها فانظر الى مافعله ههنا حيث جمع بين وجه المعشوق وقلبه ،

ثم إنه بعد ذلك فرّق بينهما ، فشبّه الوجه بالنار في الحسن والانارة والضوء ، وشبّه القلب بها في الحرارة والاحتراق وكقول من قال

أسود كالمسك صدّ عاقد طاب كالمسك خُلْقا فقد جمع بين الصّدع والخُلُق في التشبيه بالمسك ، ثم إنه فرق بينهما فالصدغ بشبه المسك في سواده والخلق بشبه المسك في سواده والخلق بشبه المسك في طيبه وحسنه ، وثانيهما الجمع مع التقسيم ، وهو أن تجمع أمورا مندرجة تحت حكم واحد ، ثم تقسمها ، ثم ليس يخلو حاله إمّا أن يجمع ثم يقسم بعد ذلك ، أو يقسم ثم يجمع ، فهاتان حالتان ، الحالة الاولى الجمع ثم القسمة بعده ، فهاتان حالتان ، الحالة الاولى الجمع ثم القسمة بعده ،

الدهرُ معْتَذِر والسيف مُنْتَظر "

وأرضُهم لك مصطاف ومُرْتبع

لِلسُّنِي مَا نَكَحُوا لِلْقَتْلِ مَا وَلَدُوا

للنَّهْبِ مَا جَمَعُوا والنارِ مَا زَرَعُوا

فانظر الى ما فعله فى البيت الاول حيث جمع أرض العدو وما فيها من كونها خالصة له على جهة الا جال من غير إشارة فيه الى تفصيل حالها، ثم انه قسم حالها فى البيت الثانى ما يكون

منها للسبى ، وما بكون للقتل ، وما يكون للنهب والنار جيماً، الحالة الثانية أن يقسم أولا ثم يجمع ثانيا ، ومثاله ما قاله حسان قوم إذا حَارَبُوا ضَرُّوا عَدُوَّ هُمُ

أُو حَاوَلُو النَّفْعَ فِي أَشْيَاعِهِمْ نَفَعُوا

سحيّة تلك منهم غيرُ محدَثة

إِنَّ الْحَلَاثُقَ فَاعْلَمْ شَرُّهَا البِدَعُ

فقد أعمل فى البيت الأول التقسيم الى ما ذكره من خصالهم، ثم جمعها فى البيت الثانى من غير إشارة الى تفصيل، فهذا وما شاكله له موقع فى الفصاحة لا يمكن جَحدُه ولا يَسَعُ إِنكارُه

( الصنف الحادى والعشرون الاثتلاف )

وهو افتعال من قولهم ألَّفَ الحَرَز بعضها الى بعض اذا جمعها ، وهو يأتى على أوجه أربعة ، الوجه الأول منها تاليف اللفظ مع المعنى، وهو أن تكون الالفاظلائقة بالمعنى المقصود ومناسبة له ، فإذاكان المعنى فَخْماً كان اللفظ الموضوع له جَزلاً ، وإذا كان المعنى رقيقاً كان اللفظ رقيقاً ، فيطابقه في كل أحواله ، وهما اذا خَرَجاً على هذا المَخْرج وتَلاَءَما هذه الملائمة

وقعا من البلاغة احسن موقع، وتألفا على أحسن شكل وانتظا في أوفق نظام، وهذا باب عظيم في علم البديع، وجاء القرآن الكريم على هذا الأسلوب، فاذا كان المعنى وعيداً وزجراً أو مديداً، أو إزال عذاب، أو إيقاع واقعة، أتى فيه بالألفاظ الغريبة الجزلة، واذا كان المعنى وعداً وبشارة ، أتى فيه بالألفاظ الرقيقة العَذْبة وهذا كقوله تعالى (قالوا تالله تفتؤ تذكرُ يُوسف حتى تكون حرَضاً أو تكون من الهالكين) فلما كان مفخم المخطب ومُهولاً له وخيف على يعقوب عليه السلام من دوام حزنه وطول أسفه جاء بالألفاظ الغريبة كرض المريض اذا دنا من الهلاك، وكما قال زهير

أَثَا فِي سُفْعًا فِي مُعْرَّس مِرْجَلِ

ونُوْيًا بَكِذُم الحَوْضِ لَمْ يَتَثَلَّم

فلمًّا عرفْتُ الدَّارِ قلتُ لرَّبْسِهَا

ألاالْمَ صبَاحًا أَيُّهَا الرَّبْعُ واسْلَمَ فالبيت الأولُ أَلفاظُه غريبة لمَّاكان المعنى المُقصودُ

والبيت أم ول الفاطة عريبة لها قال المعنى المفصود جزُّ لا لكونه غير معروف مجهولاً حالُه ، فلمّا عرفه أتى في

ج ٣ م - ١٩ - (الطراز)

البيت الثانى بما يلائم المعنى من رقة اللفظ وحسنه ورشاقته لما فيها من البيان والظهور وكثرة الاستعمال

الوجه الثانى اثتلاف اللفظ مع اللفظ وهوأن تريد معنى من المعانى تصح تأديته بألفاظ كثيرة ولكنك تختار واحداً منها لِما يحصل فيه من مناسبة ما بعده وملائمته ، ومثاله قول البحترى في وصف الإبل بالهزال

كالقسى المعطَّفات بل ال أسهم مَبرية بل الاوتار فانه إنما اختار وصفها بالقسى مع أن هذا المعنى يحصل بتشبيهها بالعراجين والأخلة والأطناب وغير ذلك، لكنه اختار القسى لما أراد ذكر الأسهم والأوتار، فيحصل بذكر القسى ملائمة لا تحصل بذكر غيره فلهذا آثره، ولقد أحسن فيه لما اشتمل عليه من حسن التأليف وجودة النظم ومراعاة

على سابح مَوْجَ المنايا بِنَحْرِه

المناسبة فما ذكره وكما قال المتنى

غَدَاةً كَأَنِ النَّبْلَ فِي صَدَرِهِ وَبْلُ

فالسابح ، الحصان ، فلما وصفه بالسّباحة عقبه بذكر الموج ، وذكر النّبل ، وعقبه بذكر الوبل لَمّا كان يشبه النبل في شدة وقعه وسرعة حركته ، ثم واصل بين الوبل والموج

لما ينهما من الملائمة ، وأحسن من هذا ما قاله ابن رشيق من شعره

أصحُّ وَأَفْوَى مَا رُويِنَاهُ فَى النَّذِى من الخبر المأْثُورِ منذُ قَدِيم أحاديثُ تَرْوِيهَا السيولُ عن الحَيَا

عن البَحْرِ عن جود الامير تميم فلاً عَمَ بين الصحة والقوة ، وبين الرواية والخبر ، لأنها كلها متقاربة في ألفاظها ، ثم قوله أحاديث ، تقارب الاخبار ثم أردفها بقوله السيول ، ثم عقبه بالحيا ، لأن السيول منه ، ثم عن البحر ، لانه يقرب من السيل ، ثم تابع بعد ذلك بقوله (عن جود الامير تميم) فهذه الاموركلها متقاربة ، فلأجل هذا لاءم بينها في تأليف الالفاظ ، فصار الكلام بها مؤتلف النسج نحكم السدى

الوجه الثالث ائتلاف المعنى مع المعنى وهو ان يكون الكلام مشتملا على أمرين فيقرن بكل واحد منهما ما يلائمه من حيث كان لاقترائه به مزية غيرُ خافية ومثاله ما قاله المتنبى فى السيفيئات

تمرُّ بك الأُ بطالُ كَلْمَى هزيمةً ووجهُك وضّاحُ وثغرُكَ باسِم وقفتَ وما فى الموتِ شكُ لواقفٍ

كأ نكَ في جَفْنِ الرَّدَى وهو نائمُ

فان عجز كل واحد من البيتين ملائمٌ لكل واحد من صدريهما وصالح لأن يؤلُّف معه ، لكنه اختار ما أورده في البيت لأمرين، أمَّا أوَّلاً فلأن قوله (كأنك في جفن الردى وهو نائم) إِنما سيق من أجل التمثيل للسلامة في موضع العطب فجمله مقرراً للوقوف والبقاء في موضع يُقطع على صاحبه بالموت أحسنُ من جعله مقرّراً لثباته في حال هزيمة الأبطال ، وأمّا ثانياً فلاً نَ جَعلَ قوله (ووجهك وضّاح وثغرك باسم) تتمة لقوله ( يَمْرُ بِكَ الأيطال ) أحسنُ من جعله تنمةً لقوله ( وقفت وما في الموت شك لواقف ) لأن الإنسان في حال الهزيمة يلحقه من ضيق النفَس وعُبوس الوجه ما لا يخفي، فلهذا ألصق كلّ واحد منهما بما يكون فيه ملاءمة وحسن انتظام من أجل المبالغة في المعاتى ، ويُحكى أنه لما أنشد سيف الدولة هذه القصيدة تقم عليه هذين البيتين، قال هلا جعلت عَجْزَ أحدهما عَجُزًا للآخر فاجابه بما ذكرناه من بلاغة المعنى اذا

كان على هذه الصفة ، فاستحسن سيف الدولة ما قاله من ملاحظة الماني التي هي مغازيه في قصائده وزاد في عطيته، ومن هذا قوله تعالى ( إِن لَكَ أَلاَّ تَجُوعُ فيها وَلاَ تَعْرَى وأَنَّك لا تَظْمَأُ فيها ولا تَضْحَى)ولم يقل فإنك لا تجوع فيها ولا تظمّى، وانك لا تعرى فيها ولا تضحى ، فانه لم يُراع مُلاءمة الرّى للشبَع ، ولا أراد مناسبة الاستظلال للضَّحاً ، وإنما أراد مناسبة أدْخُلَ من ذلك، فقرن الجوع بالعُزى، لما للإنسان ا فيهما من مزيد المشقة وعظيم الألم علابستهما ، وأراد مناسبة الاستظلال للرّى ، فقرن بينهما لما في ذلك من مزية الامتنان، و إِكَالُه ، ووجه ۗ آخرُ وهو أن الجوع يلحق منه أَلَم ۗ في باطن الانسان وتلتهب منه أحشاؤه ، والعُرْيُ يلحق منه ألم في ظاهر جسد الانسان فلهذا جمع بينهما لماكان أحدهما يتعلق بالظاهر والآخرُ يتعلق بالباطن، وهكذا حال الظيَّا فإنه يُحْرِقُ كَبدَ الانسان ويوقد في فؤاده النار، والضَّحا يُحرق جسدَه الظاهر فلأجل هذا ضم كل واحد منهما الى ماله به تعلق لتحصل المناسبة ، ومن جيَّد ما يُورَد مثالًا همنا ما ذكره المتنى في السيفيات

## فالعُرْبُ منه مع الكُذري طائرة

والروم طائرة منه مع الحَجَل يصف انهزام الناسمنخوفه وشدّة سطوته ، فالكدريُّ والحَجَلُ طاثران ، لكن الكدريّ أكثر ما يكون في الصحارى والقفار والمفازات، فضمة مع العرب، لان أكثر ما يسكنون هـذه المواضع، وضمّ الحجل الى الروم، لأنها أكثر ما تأوى الى الامواه وشطوط الانهار، وبلادُ الروم فيها الأنهار الكثيرة ، فلأجل هذه المناسبة والتزامها ضم كل واحد الى ما يليق به ويناسبه بعضَ مناسبة، وقوله (طائرة) فيه وجهان ، أحدهما أن يريد أنها كالطير في سرعة هرَبها وخفّة جريها فَرَقاً منه وخوفا من بأسه ، وثانيهما أن يريد أنهامتفرقة في الشِّماب والأووية وفي كل الأصفاع فرارا منه ، أُخذاً له من تَطَايِرَ الشِّرَارُ ، اذا ذهب يمينا وشمالا ، وهــذا من مِمَانِيهِ البديمة ، وفحالة شعره الغريبة ، ومغازيه الدقيقة في أعظم قصائده كلها

الوجه الرابع الائتلاف مع الاختلاف وله حالتان الحالة الأولى أن تكون المؤتلفة بمعزل عن المختلفة ، وأحدهما منتبع عن الآخر، ومثاله قول من قال من الشعراء أَبَى القلب أَنْ يَأْتِي السَّدِيرَ وأَهْلَهُ وَإِنْ قِيلَ عَيْشٌ بالسَّدِيرِ غَرِيرِ بَعْنُ بالسَّدِيرِ غَرِير به البَقُ والحَمَّى وأُسْدُ تَحْفُهُ

وعمرُو بنُ هِندٍ يَمْتَدِى وَيَجُورُ الحالة الثانية أن تكون المؤتلفة منها مداخلة للمختلفة، وهذا كقول عباس بن الاحنف يهجو قوما

وِصَالَكُمْ هجر وخُبُّكُمْ قِلَى وعَطَفْكُم صَدُّ وسلمكم حرب

فكل واحد من هذه مقرون مع صده مؤلف معه ، فهذا ما أوردنا ذكره من الائتلاف ، وبعد هذه الأقسام أمور تتعلق بالقوافى الشعرية ، وليس وراءها كبير فائدة فاعرضنا عنها لقلة جَدْوَاها وفائدتها

( الصنف الثانى والعشرون ) ( الترجيع فى الحاورة )

والترجيع تفعيل من قولك رجّعت الشيء اذا رددته ، ويسمى الترجيع رَجيعًا، وهو ما يخرج من بطن ابن آدم (١)

<sup>(</sup>۱) عبارة اللغة . الرجيع يكون الروث والعدرة جميعا . سمي بدلك لانه رجع عن حاله الاولى بعد أن كان طعاما او علفا اوغيرذلك

لأنه يتردد فيه ، ويقال للسّماء ذات الرجع ، لأن المطر يتردد في نزوله منها وهوفي مصطلح علماء البيان عبارة عن أن يحكى المتكلم مراجعة في القول ومحاورة جرت بينه وبين غيره بأوْجَز عبارة وأخصر لفظ فينزل في البلاغة أحسن المنازل وأعجب المواقع ، ومن جيّد ما يُورد من أمثلتها ما قاله بعض الشعراء

قالت ألاً لا تَلِجَن دارنا إن أباناً رجل غائر أما رأيت الباب من دُونِنا قلت فإتى واثب ظافر أما رأيت الباب من دُونِنا قلت فسيفي مُرْهَف باتر قالت فليس البحر من دُونِنا قلت فإنى سابح ماهر قالت أليس الله من فوقِنا قلت بلى وهو لنا غافر قالت فإسا الله من فوقِنا قلت بلى وهو لنا غافر قالت فإساكنت أعينتنا فأت إذا ما هجع السامر واسقط علينا كسقوط الندى ليلة لا نام ولا آمر واسقط علينا كسقوط الندى

وألطف من هذا قول أبى نواس فى شعره قال لى يوماً سُلَيْما ن وبعض القول أَشْنَعُ قال مِن صفْنِي وعَلَيا أَيَّنَا أَتْفَى وَأَوْرَعْ قال صفْنِي وعَلَيا أَيَّنَا أَتْفَى وَأَوْرَعْ قال مُن يَكُما بالحق تَجْزَعْ قلت الله الحق تَجْزَعْ

قال كَلاَّ قُلْتُ مَهْ لا قال قلْ لِي قُلْتُ فاسمَعْ قال صفة قلت تَمنَعْ قال صفة قلت تَمنَعْ ومن جيده ماقاله البحترى

بت أسقیه صَفْوَةَ الراح حتى وضع الكاس مَاثِلاً يَتَكَفَّا عبد العزيز تَفْدِيكَ نَفْسِي

قال لَبِيُّكَ علت لبِيُّكَ أَلْفاً

هَاكُهَا قَالَ هَاتُهَا قَلْتُ خُذُهَا

قال لا أستطيعُها ثم أُغفَى فهذا وما شاكله من جيّد ما يؤثر فى المحاورة، وترجيع الخطاب على جهة الملاطفة والاستعطاف

(الصنف الثالث والعشرون في الاقتسام)

وهو افتعال من قولهم اقتسم اقتساما وقاسم مقاسمة وقاسم فيساماً اذا حلف، ومنه قوله تعالى ( وقاَسَمَهُما إِنَّى لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ ) ( وأَفْسَمُوا بِاللهِ جهدَ أَيْمانِهم ) وهوفى مصطلح علماء البيان عبارة عن أن يُخلف على شيء بما فيه فَخْرُ ، أو علماء البيان عبارة عن أن يُخلف على شيء بما فيه فَخْرُ ، أو علماء البيان عبارة عن أن يُخلف على شيء بما فيه وَخْرُ ، أو

مَذَحُ ، أو تعظيم ، أو تغَزَّلُ ، أو زُهُو ، أو غير ذلك مما يكون فيه رَشاقة في الكلام وتحسين له ، ولنذكر من ذلك ما هو الاكثر وهو أمور خسة ، أولها الامتنان والفخر ، فأمّا الامتنان فكقوله تعالى (فورب السّماء والأرض إنه لَحَقُ مثلَ مَا أَنكُم تَنْطَقُونَ ) فامتن الله تعالى وأكد امتنانه بما قرّره من القسم ، وأما الافتخار فكقول الأشتر النّخعى

بَقَّيْتُ وَفْرِى وَانْحَرَفْتُ عَنِ الْمُلَى

ولَقيتُ أَضْيَافِي بِوَجْهِ عَبُوسِ إِن لَمْ أَشُنَّ على ابنِ هندٍ غَارَةً لم تَخْلُ يَومًا من نَهَاب نُفُوس

فضمن هذا القسم على الوعيد، ما فيه افتخار من الجود والشرف والسؤدد والشجاعة والبسالة ، وهذا الرجل كان من أمراء أمير المؤمنين على كرم الله وجهه ، ولقد كان عظيم الشوكة على من خالف أمر الله وأمر أمير المؤمنين، وهو مالك بن الحارث، ولقد قال فيه أميرُ المؤمنين : إنه كان أشدً على الفجّار من حريق النار ولما دخل الطّرمّاح على معاوية ، قال له معاوية إنى قد أعددت لحرب ابن أبي طالب رجالاً بعدد حاورش

الكوفة ، والجاورس هو حَبُّ الدُّخْنِ ، فقال له الطرماح والله الكوفة ، والجَّاورسُ هو حَبُّ الدُّخْنِ ، فقال له الطرماح والله إلى لأعلم له ديكاً يلتقط هذا الحَبُّ كلَّه ، فسكت معاوية ، وأراد بما ذكره مالك بن الحارث الأشتر ، وثانيها المدح والثناء كقول الشاعر

آثَارُ جُودِكَ في القلوب تُؤَثَّرُ

وجميلُ بِشْرِكَ بالنجاح يُبشَّرُ إِنْ كان في أَمَلٍ سواك أَعُدُّهُ

فَكَفَرْتُ نَعْمَتُكُ التي لا تُكَفَّرُ

فهذا إِنما ورد ههنا على جهة المدح والثناء على الممدوح ما هو أهله ، وثالثها تعظيم القدر كقوله تعالى ( لَمَمْرُكَ إِنّهم لَفِي سَكْرَبِهم يَمْمَهُون ) أقسم الله تعالى بحياة الرسول تعظيما لقدره ، ورفعاً لحالته وإِشادة لذكره ، وإبانة عن مكانه ، ومنه قول عمر بن أبي ربيعة

قالَتْ وعيشِ أُخِي وِحُرْمَةِ والدى

لَأُنبَّهِنَّ الحَى إِن لَم تَخْرُجِ لَخُرَجِ فَخُرِجَ فَخُرِجَ فَخُرِجَ خِيفَةً قُولِهَا فَتَبَسَّمَتُ فَخُرج فَعُمُتُ أَنْ يَمِينَهَا لَم تَحْرُجِ فَعُلُمَتُ أَنْ يَمِينَهَا لَم تَحْرُج

فضمَتُهَا ولَثِمْتُهَا وفديتُ مَنْ حَلَقَتْ عَلَى يَمِينَ غير المخرج ١٠ حلفَتْ على يمينَ غير المخرج ١٠ فانظر الى ما حكاه من يمينها على جهة الاعظام لها ورفع القدر منها ، ورابعها ما يكون على جهة التغزل ومثاله ما قاله بعض الشعراء

جَنَى وَتَجَنَى وَالفَوْآدُ يُطِيعُهُ فَلا ذَاقَ مَنْ يَجْنِي عَلَى كَا يَجْنِي فَلا ذَاقَ مَنْ يَجْنِي عَلَى كَا يَجْنِي فَلا فَلْمَ فَلا نَظَرَتَ عَنِي وَلا سَمَعَتَ أُذْنِي فَلا نَظَرَتُ عَنِي وَلا سَمَعَى ) فيه دلالة على القسم، وهو متضمن له على جهة التغزّل والإيجاب كأنه قال: فوالله إنه عندى بمنزلة سمعى ، وإن لم أكن صادقاً فيما قلتُ فأعمَى الله عنى ، وأصم سمعى ، وخامسها أن يكون وارداً على جهة الزهرة والطرب ومثاله قول من قال من الشعراء

حلفتُ بَمَنْ سَوَّى السَمَاءَ وشَادَهَا ومَنْ مَرَجَ البَحْرِين يَلْتَقْيَان

(١) الرواية

فائمت فاها آخذاً بقرونها شربالنزيف ببرد ماء الحشرج

ومَن قَام فَى المعقول من غير رُوْيَةٍ

بَا ثَبُتَ مِن إِدراك كُلِّ عِيانِ
لَمَا خُلُقَتْ كَفَّاك الآلا ربع على الله الله وارد والله الله الله والله الله والله الله والله وال

( الصنف الرابع والعشرون في الإدْمَاج )

وهو إِفعال من قولهم أدمج حديثه اذا أدخل بعضه في بعض، وهو في مصطلح علماء البيان عبارة عن إِدخال نوع من البديع في نوع آخر، فيُظهِر أحدَهما ويُذمِيج الآخر، ثم هو على وجهين، الوجه الأول منهما أن يكون ظاهره الهنئة فيُذمِيج شكوى الزمان فيه، ومثاله قول من قال أبى دهرُنا إِسمافنا في نفوسينا

وأسعَفَنا فيمن نُحِبُّ ونُكرِمُ

فقات له نُعْمَاكَ فيهم أُتِمَّا

ودع أَمْرَ نَا إِن المُهِمَّ المُقَدَّم

فتأمّل إدماجة شكوى الزمان وما عليه من اختلال الأحوال فيما يُظهره من النهنئة فأحسن الامر فى ذلك وأجاد فيه كلّ الا جادة ، وتلطّف حيث صان ففسه عن ظهور المسألة بالتصريح بها ، وكقول من قال

ولا بُدًّ لى من جَهْلَةٍ فى وِصَالِه

فَنَ لِي بَخِلٍ أُودِعُ الحِلْمَ عِنْدَه

فأدمج الهجر في التغزّل حيث قال (من جهلة في وصاله) وفي هذا دلالة على كونه هاجراً لمحبوبه، وأدمج سكوى الزمان بأحسن عبارة، حيث استفهم عن كونه لا يجد أحدا يُودِع عنده حامه، ثم كنى عن نفسه بكثرة النزامه للحلم حيث كان لا يفارقه في حال، فكل هذه المعانى مُدْتَجَة في ظاهر ما يبدو من الغزل في البيت، فهذه معان متداخلة كا ترى يشتمل عليها هذا الوجه

الوجه الثاني أن يكون الإدماج ُ وارداً في نوعين من أنواع البديع فيندرج أحدُهما تحت الآخر ، ويخالف ما

ذكرناه في الوجه الأول، فإنه إدماج لأغراض ومقاصد لا غير، ومثاله قول من قال من أهل الرقائق

أأرضَى أن تُصاحبَى بغيضاً مجاملةً وتحملَى ثقيلا وحقك لا رضيت بذا لا أنى جعلت وحقك القسم الجليلا فأدمج المبالغة في القسم وجعله مندرجا تحتها ، لان المبالغة ظاهرة في البيت ، لكن القسم غير ظاهر ، لا نه لم يقل (وحياتك) انما قال (وحقك القسم الجليلا) فلهذا كان القسم مُذَّعجاً في المبالغة كا ترى ، ومن هذا قوله تعالى (وله الحمد في الأولى والآخرة ) فأدمج الطباق ، وجعل المبالغة مندرجة تحته ، لأن الإدماج كا قررنا أن يكون أحد هما مندرجا في الآخر فاكان من المعانى ظاهراً فهو المدمج فيه ، مندرجا في الآخر فاكان من المعانى ظاهراً فهو المدمج فيه ، وماكان خافيا فهو المدمج ، وهذا كثير الدور في لسان الفصحاء فإنهم بستعملونه كثيرا ، وإنما يظهر بنظر دقيق واستخراج خني وقطن لطيف ، والله اعلم

(الصنف الخامس والمشرون في التعليق)

وهو تفعيل من قولهم عَلَقْتُ السقاء، وعلَقت القوس، اذا شددتَهما بغيرهما، وهو في لسان علماء البيان مقول على

حمل الشيء على غيره لللازمة بينهما ، ثم هووارد على وجهين ، أحدهما أن يكون التعليق بالشرط للدلالة على المبالغة ، ومثاله قول أبي تمام

فان أنا لم يَحْمَدُكُ عني صَاغرًا

عَدُوُّكَ فَاعَلَمْ أَنَّى غَيْرُ حَامِدِ

فعلّ عدم حمده بما يمدحه على عدم حمد عدوّه على وجه الكره منه ، لكن حمدُ عدوّه موجود لأجل مدائحه وترددها على لسانه ، فلا جَرَمَ كان حمدُه موجودا ، وثانيهما أن يأتي بشيء من المعان بمقصد تامّ توطئةً لما يريد ذكره بعده من معنى آخر ، وهذا كقول أبي نواس يهجو رجالا

لهم في بيتهم نسب وفي وسَطِ الْمَلاَ نسب ُ اتا الله عَالَمُ الله عَلَيْ الله عَضْمُوا

لقد زَنُوا عَجُوزَهم ولو زَنَيْتها غَضِبُوا فَملَق هجوه بالسُّخف والحماقة ، فصدره بهجو أبيهم حيث لم يرضوا الانتساب اليه لدناءته وادّعوا غيره ، وعلق عليه هَجُو أمَّهم لكونها زانية لا تُنزّه عن إِتيانِ الفاحشة ، ومن البديع النادر فَنُ يقال له المُتَزَلْزِل ، وحاصله أن يندرج في الكلام لفظة لوغير إعرابها لانتقل المهني الى غيره ، وقيل له هذا اللقب لانه غير ثابت القدم ، لا نك بَيْنا تراه

على صورة إِذْ خرج الى صورة أخرى ، ومنه قولهم فلان متزلزل ، اذا كان على غير ثبات ولا استقرار ، ومثاله قولنا : وَلَّدَ الله عيسى ، فإِ نك اذا شدّ دَنه كان معناه مستقيا ، لأ ن المعنى فيه أنه ولده ، أى أخرجه من بطن أمه بتوليده لها ، وإذا خففته كان كفرا صريحا ، لقوله تعالى (ما اتّخذَ الله من ولد ) وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وانما يخشى الله من عباده العلماء ) فلو رفعت اسم الله تعالى لكان خطأ ، لأ ن الله تعالى لقدرته على كل المكنات فإنه لا يخشى أحدا ، ولو نصبته لكان المهنى مستقيا بمعنى أنه لا يخشى أحدا ، ولو نصبته لكان المهنى مستقيا بمعنى أنه لا يخشاه من الحلق أحد شوى العلماء ، فان الحشية مقصورة عليهم له ، وهكذا القول فيا شاكله

## (الصنف السادس والعشرون في الهكم)

وهو تفعل من قولهم تهكمت البئر ، اذا تساقطت جوانبها ، وهو عبارة عن شدة الغضب لأن الانسان اذا اشتد غضبه فأنه يخرج عن حَد الاستقامة وتتغير أحواله ، وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم : اتقوا الغضب ج ٣ م - ٢١ - (الطراز)

فانه يُوقد في فؤاد ابن آدمَ النَّارَ ، ألا تَرَوْه اذا غضبَ كيف تحمَرٌ عيناه وتنتفخُ أَوْدَاجُهُ ، وهو في مصطلح علماء البيان عبارة عن إخراج الكلام على ضدّ مقتضى الحال استهزاءً بالمخاطب ، ودخولُه كثير في كلام الله تعالى وكلام رسوله وعلى ألسنة الفصحاء ، وله موقع مظيم في إفادة البلاغة والفصاحة ، ويرد على أوجه خسة ، أولُها أن يكون وارداً على جهة الوعيد بلفظ الوعد تهكمًا ، وهذا كقوله تعالى ( فَبَشِّرْهُمْ بمذابِ أَليم ) وقوله تعالى ( بَشِّر المنافقين بأنَّ لهمْ عذابًا أَليما ) فلفظُ البشارة دال على الوعد وعلى حصول كل محبوب، فإذا وُصلَ بالمكرُوه كان دالاً على النهكم لإخراجه المحبوب في صورة المكروه، وثانيها أن تُورد صفات المدح والمقصود بها الذم ، ومثاله قوله تعالى ( ذُقَ إِنَّكَ أَنْتَ العزيزُ الكريمُ ) لأن المقصود هو الاستخفاف والاهانة ، ولهذا ورد في حقّ مَنْ كان يدخل النار، والغرضُ منه الذليل المُهاَن، ولكنه أخرجه هذا المُخرج للتهكم، وثالثها قوله تعالى ( قد يَعْلُمُ 'للهُ المُعَـوِّقِينَ منكم ) وقوله تعالى ( قد يعلُّمُ ما أُنتُمْ عليه ) وقوله نعالى ( قد نَعْلَمُ إِنَّه لَيَحْزُ نُكَ الذي يقولُونَ) فما هذا حاله دالَّ على القلَّة ، لأن المضارع إِذا لصق به قَدْ ، فهو دالٌ على القلَّة

والغرض همنا التكثير والتحقيق للعلم بما ذكره ، وإنما أورده على جهة التهكم بهم والاستهانة بحالهم حيث أَسَرُّوا الْحَدْعَ والمكرَ جهلا بأن الله تعالى غيرُ مطلّع على تلك الخفايا ولا مُحيطِ بتيك السّرائر ، فأورده على جهة التقليل ، والغرضُ به التحقيق انتقاصاً بحالهم في ظنَّهم لما ظنُّوه من ذلك ، ورابعها قوله تمالى ( رُبَعاً يَوَدُّ الَّذين كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمينَ ) فأورده على جهة التقليل، وأخرجه مُخرَج الشكّ ، والغرضُ به التكثير والتحقيق في حالهم تِلْك، لأنهم في تلك الحالة يتحققون ويقطعون بأنهم لوكانوا على الاسلام قطعا ويقينا لما ينالون من العذاب ويتحققونه من النَّـكَال، ولا خلاَصَ عن ذلك الا بالاسلام، فلهذا قطعنا بتحقّق المحبة والودّ للإسلام، وإِنْمَا أَخْرِجِهُ نُخْرِجِ النَّهِكُمُ والاستهزاء، وخامسُها قوله تعالى حكاية عن قوم شُعَيب (إِنك لأَنت الحليمُ الرَّشيدُ) فلم يخرجوه على جهة استحقاقه للمدح بهاتين الصفتين مع كونه أهلالها، وإنما أخرجوه تُخرج الاستهزاء والنهكم بحاله، تَمَرُّداً واستكباراً ، وغرضُهم إِنك لأنت السفية الجاهل ، حيث أَمَرُهُ بِمَا أَمَرُهُ من الخير والمعروف فأَبَوُ اللَّا ماكان عليه

الأسلاف، فلا جَرَمَ أخرجوه هذا المُخْرِج من أجل ذلك، وليس له صابط بضبطه ، وإنما الجامع لشتات معانيه هو ما ذكرناه من إخراج الكلام على خلاف مقتضى الحال، فلا بُدَّ من مراعاة ما ذكرناه وإن اختلفت صُورُه، وكقوله تعالى فلا بُدَّ من مراعاة ما ذكرناه وإن اختلفت صُورُه، وكقوله تعالى (لَهُ مُمَقَبّاتُ مَن بين يَدَيه ومن خَلفه يحفظونه على زعمه من أمر الله من أمر الله، فهو وارد على جهة النهكم، لأن أمر الله اذا جاء وقضي لا يخفظ عنه حافظ ، ولا يمكن رَدُّه ، ولا يستطاع دفعه بحال ، ومن الأبيات الشعرية ما كان وارداً على جهة النهكم كقول من قال في رجل يتهكم برجل مُخذو دِب الظهر

لا تَظنَّنَّ حَدْبَةَ الظَّهْرِ عَيْبًا

هي في الحُسْنِ من صفاتِ الهُلَالِ وَكُنْ مِن صفاتِ الهُلَالِ وَكُنْ مُعْدَوْدِ بِأَتْ وَكُنْ مُعْدَوْدِ بِأَتْ

وهى أَنْكَنَى مِنَ الظَّبَا والْعَوَالِى كُوَّنَ الظُّبَا والْعَوَالِى كُوَّنَ اللهُ حَدْبَةً فيك إِنْ شئْتَ

من الفضل أو من الافضال فأتت رَبْوَةً على طَوْد حِلْم وَ الْمُؤْدِ حِلْم وَ الْمُؤْدِ عِلْمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللل

طَالَ أَوْ مَوْجَةً بِبَحْرِ نَوَالِ

واذا لم يكرن من الوصل بُدُّ

فعَسَى أَنْ تُزورَنى في الخيالِ

فظاهر ما أورده مدح كامل كا ترى لما يظهّر من صورته ، وإنما أورده على جهة النهكم به والاستهزاء بحاله ، وكقول امرىء القيس يصف كلباً

فَأْنَشَبَ أَظْفَارَه فِي النَّسَا فَقَلْتُ مُبِلْتَ أَلاَ تَنْتَصِر فقوله (هبلت ألا تنتصر) تهكم بحاله في غاية اللطف والرشاقة لأن ما فعله الكلب بالصيد هو غاية الانتصار

( الصنف السابع والعشرون في الإِلْهَابِ والتهييج )

والإلحاب (إفعال") من قولهم ألبّ النار اذا أسعرها حتى النهبت وطال لهبها ، والنهييج (تفعيل") من قولهم هاجت الحرب اذا ثارت، هذا معناهما فى اللغة ، وأمّا فى مصطلح علماء البلاغة فها مقولان على كلّ كلام دال على الحث على الفعل لمن لا يُتصور منه تركه وعلى ترك الفعل لمن لا يُتصور منه فعله ، ولكن يكون صدور الأمر والنهى ممن هذه حاله على فعله ، ولكن يكون صدور الأمر والنهى ممن هذه حاله على جهة الإلهاب والنهييج له على الفعل أو الكف لا غير ، فعلاً مر مثاله قوله تعالى (فاعبد الله مُغلِصاً له الدين ) وقوله

تمالى ( فَأَ قَمْ وَجُهَكَ للدِّينِ القَــتِّيمِ ) وقوله تعالى ( فاستقم كما أمرْتَ ) والمعلومُ من حاله عليه السلام أنه حاصل على هذه الأُمور كلها من عبادة الله تعالى وإِقامة وجهه للدّين والاستقامة على الدعاء اليه لا يَفْتُنُ عن ذلك ولا يتصورُ منه خلافَها ، لأ ن خلافها معصوم منه الانبياء، فلا يمكن تصورُه من جهتهم بحال ، ولكن ورُودُها على هذه الأوامر إنماكان على جهة الحث له بهذه الأوامر وأمثالها ، وكذلك ورد في المناهي كقوله تعالى ( فلا تكونَنّ من الجاهلينَ ) وقوله تعالى ( لَئَنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبُطَنَّ عَمَلُك ولتَكُونَنَّ من الخاسرين ) وحاشاًهُ أن يكون جاهلاً ،أوأن يفعل أفعالَ السفهاء والجهّال، وأنَّى يخطُر بباله الشركُ بالله وهو أوَّلُ من دعا الى عبادته وحثَّ عليها ، وهكذا القول فيما كان وارداً في الأوامر والنواهي له عليه السلام، فإنما كان على جهة الإلهاب على فعل الأوامر، والانكفاف عن المناهي والتهييج لداعيته ، وحثًّا له على ذلك ، فالأمرُ في حقّه على تحصيل الفعل، والكفّ عن المناهي فيما كان يُعْلَمُ وجُوبُه عليه ويتحقق الانكفاف عنه، إنما هو على جهة التأكيد والحث بالنهييج والإلماب، فهذان نوعان من الكلام يردان في الكلام الفصيح والخطّب البالغة، ولولا

موقعهُما في البلاغة أحسنَ مَوقع ، لمَا وردا في كتاب الله تعالى الذي أعجز الثقلين الإِتيانُ بمثله أو بأ قصر سورة من سُورَه

( الصنف الثامن والعشرون في التسجيل )

وهو ( تفعيل ) من قولهم سَجّلَ الحاكم عليه تسجيلاً ، اذا كَتَبَ كتاب الحكم وأمضاه ، وأسْجَل الكلام إسجالاً اذا أطال ذوله، والسَّحيل، الطويل من الضروع قاله الجوهري، فهو مُؤْذِن بالطويل في كلّ ما سيق منه كما ترى ، هــذا في اللغة ، وأما معناه في مصطلح علماء البلاغة فهو تطويل الكلام والمبالغة فيما سيقَ من أجله من مدح أو ذمٌّ ، وهو نوع من الإطناب، ، خلا أن الإطنابَ عامُّ في كل مقصود من الكلام، والتسجيل خاص في المبالغة في المدح أو الذم، والمثال فيه قوله تعالى في ذمّ عبادَةِ الأوثان والأصنام وتهجين مَنْ عَبَدَ سواه، فإنه سجّل عليهم غاية التسجيل، ونَعَى اليهم أفعالهم، ووبَّخهم وسُفَّةَ حُلُومَهم، واسْـتَّرَكُّ عقولهم على جهة التسجيل والتنويه بما عملوا ( إِنَّ الذين تَدْعُونَ مَن دُونَ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبُابًا وَلُو ٱجتمَعُوا لَهُ و إِنْ يَسْلُبْهِمِ الذَّبابُ شَيْئًا لا يَسْتَنْقُذُوه منه ضَعَفَ الطالبُ والمطلوبُ ) فانظر ماذا

حازَتُه هذه الآية من الإيانة عن نقص عقولهم ، وقولُه تعالى ( إِن الذين تدعون من دون الله عباد أَمْثَالُكُم ) الآية وقوله تمالى ( والَّذين تَدْعُون من دون الله ما يَمْلَكُونَ من قِطْمير) الآية الى غير ذلك من الآيات الدالة على تسفيه عقولهم وإظهار جهلهم ، ومن ذلك ما ورد في ذمّ الكفّار من أهل الكتاب والمشركين في صدر سورة البقَرة فإن الله تعالى نَعَى عليهم تلك الأفعال الخبيثة وسجلَّها عليهم ، وذَكَرَ ما أكنتُه صدورهم وأضمرته نفوسهم من الغَدْر برسول الله صلى الله عليه وسلم والا مشرار على الكفر، والتَّمادي في النفاق، والا عراض عما جاء به من النور المبين والصراط المستقيم ، وتصميمهم على جحود ذلك وإنكاره، ومن ذلك ماكان من بني إسرائيل من كتمان ما أنزل الله عليهم في التوراة في وصف رسول الله وتصديق ما جاء به ، ونصب العداوة والمكر والخديعة ، فأظهر اللهُ ماكتموه من العداوة ، وكشف ما أضمروه من الحسد والجحود والانكار، وسجل عليهم غاية التسجيل، فهذا ما يتعلق بأمثلة التسجيل في الذمّ، وأمّا مثال التسجيل في المدح فكقوله تعالى في صفة المؤمنين في صدر سورة البَقرة ، حيث

ذكره بالصفات المحمودة ، وأننى عليهم بالمناقب المعهودة ، وعا شرح الله صدوره بالإيمان بالله تعالى و برسوله وكُتبه المنزلة قديمًا وحديثًا، وبما كان منهم من التصديق بما جاءت به من أحوال القيامة والحشر والنشر وغير ذلك من علوم الآخرة، ومن ذلك مأكان في صفة المؤمنين في سورة المؤمنين حيث صدر مدحهم بالخشوع في الصلاة، ثم عقبه بالصفات الحسنة ، والأفعال المحمودة المستحسنة ، فأشاد فركره بما وصفهم به وسَجّل فيه نهاية التسجيل، وهكذا القول فيما يَردُ في القرآن على هذا النحو، فإنه يكون مثالاً لما ذكرناه من التسجيل في المدح والذم ، وفي الحطب والقصائد، إذا جرك على هذا المعجرى فهو تسجيل

## ( الصنف التاسع والعشرون في الموارَدَة )

وهي مفاعلَةُ من قولهم هما يتواردان الحوض ، أى يَرِدُ منه هذا ، ويتواردان المسئلة ، أى يسألُ أحدهما صاحبه مرة ، ويَسألُه الآخر مرّة أُخرى ، هذا في اللغة ، والمواردة في اصطلاح علماء البيان ، أن يتفق الشاعران إذا كانا متعاصر يَن أوكان أحد هما متأخراً عن الآخر على معنى إذا كانا متعاصر يَن أوكان أحد هما متأخراً عن الآخر على معنى

واحد، يُوردانه جميعاً بلفظ واحد من غير أُخْدُ ولا سماع ، واشتقاقه من ورد الحيين الماء من غير مواعدة بينهما، فَن ذلك ما ذكره أحمد بن يحيى تعلب عن ابن الأعرابي ، قال أنشدني ابن ميادة لنفسه

مُفيد " ومثلاًف " اذا ما أتيته

تَهَلَّلَ وأَهْتَزُّ أَهْتَزَازَ المُهَنَّدِ

فقيل له أين يُذْهَبُ بك، هذا للحطيئة ، فقال أكان ذلك، فقيل له نعم، فقال الآن علمت أنى شاعر حين وافقته على ما قاله ، وما سمعت به الا السّاعة ، وليس هذا من باب السّرقة الشعرية، لأن ذلك إنما يكون فيمن عُلمَ حاله بالسبق لذلك الكلام ، ثم يأخذه غيره مع علمه بأنه له ،كسرقة المتاع، يأخذه السارق وهو حق لغيره على جهة الخفية ، ونظهر أنواعها وسنقرر الكلام في السرقات الشعرية ، ونظهر أنواعها لاختصاصها بفوائد جمة ، ونكت غزيرة عمونة الله تعالى

( الصنف الثلاثون في التاميح )

وهو نوع من أنواع البديع، له في البلاغة موقع شريف، ويَحُلُّ من الفصاحة في محل مرتفع مُنيف، وهو (تفعيل )

بتقديم اللام على الميم: يقالُ لَمَحه وأَلمَحَه ، إِذَا أَبْصِره بنظَرِ خُفِيٍّ ، وَلَمَحَ البرقُ إِذا أَصَاءَ وَلمع ، وفى فلان من أبيه لَمْحَةٌ ، أى شبة وفيه ملامح من أبيه ، اى مشابهات ، وجمعُ الملامح على غير قياس ، والقياس فيه لمحات ، هذا هو معناه اللغوى، وفي مصطلح علماء البيان هو أن يشير المتكلم في أثناء كلامه ومعاطف شعره أو خُطَبه الى مَثَلِ سائرٍ ، أو شعرٍ نادرٍ ، أوقصة مشهورة فيلمحهُا فيُوردُها لتكون علامةً في كلامه، وكالشَّامة في نظامه، فيحصل الكلام من أجل ذلك على لطافة رشيقةٍ ، وبراعةٍ راثقةٍ ، وقد وقع ذلك في كلام الله تعالى كَقُولُهُ (كَمَثَلُ العنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْنًا وإِنَّ أَوْهَنَ البُّيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوت ) يُشير بذلك الى المثل السائر : أرَقُ من نَسْيِج العنكبوت، وأَضعَفُ من بيتها ، وَكَقُولُهُ تَعَالَى (كُمْثُلُ الحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً ) يُشير به الى قولهم فى الأمثال السائرة: أَجِهَلُ مِن حِمَارِ ، وأَبْلَدُ مِن عَـيْرِ ، وقوله تمالى (يومَ يَكُون الناسُ كَالفَراشِ المَبْثُوثِ ) يُشير به الى قولهم : أعظَمُ تَهَوُّراً من فَرَاشَةٍ ، وقوله تعالى (فَمَثَلُه كَمُثَلُ الكَلْبِ إِنْ تَحْمَلُ عليهِ يَلْهَتْ أُو تَـنَّرُكُهُ يَلْهَتْ ) يُشير به الى قولهم: فلان أَلْهَتُ

من كَلْب ، وأمَّا أمثلته من السنة النَّبوية فكقوله عليه السلام: أُصدَقُ كُلَّةٍ قالها شَاعرُ كُلَّةُ لَبِيدٍ: أَلاَ كُلُّ شيءٍ مَا خَلاَ اللَّهَ باطلُ ، وقوله عليه السلام : بنسَ مَطيَّةُ الرجل زعَمُوا ، وفى حديث آخر : مَطيَّةُ الكذب زعموا، وأراد بما ذكره عليه السلام مَنْ يكون أكثرُ كلامه: زَعَمَ زَعمَ ، فلا يزالُ يكرّر في أثناء خطابه هذه اللفظة ويُرَدِّدُها على لسانه ، والمعنى فيها بئس ما يكرّره الإنسانُ في كلامه ويسْتَرُوحُ اليه ، هذه اللفظة علافيها من التوهم والظن ، ولهذا فإنها ما وردت في كلام الله تعالى الآ من جهة الكفّار والمكذّبين بأمر الآخرة وحال المعاد الأُخْرَوى ، كَقُولُهُ تَعَالَى ﴿ بِلُّ زَعْتُمُ أَنَّ لَنِّ يَنْقَلِبُ الرسولُ والمؤمنُونَ الى أهليهم أبَداً) وقوله تعالى (زَعَمَ الذين كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّى لَتُبْعَـثُنَّ ) فقوله عليه السلام بنس مطية الرجل زَعَمُوا، تلميح لل فيه من الإِسَارة الى موقع هذه الكَلمة ، ومن كلام أمير المؤمنين كرم الله وجهة في خطبته الشِّقْشِقِيَّة : فصَـبَرْتُ وفي العين قَذَّى ، وفي الحلق شَجِّي ، أرى تُرَاثي نَهْبًا ، حتى اذا مضَى الأوَّلُ لسبيلهِ ( يعني أبا بكرٍ ) أدنكي بها الى فلان بعده (يعني

عمر) لأنه عقد له بالخلافة قبل وفاته ، ثم تمثّل أميرُ المؤمنين ببيت الاعشى

شتان ما يَوْمِي على كُورها

ويَوْمُ حَيَّان أَخِي جَابِرِ

فاستشهادُ و بهذا البيت واقع موقع التلميح في كلامة هذا لكونه مطابقاً لمقصده ، موافقاً لغرضه ، لأن غرضه من ذلك تبائنُ الحال ومفارقةُ الأمر بينَ ولايته وولاية غيره كما يشهد له ظاهرُ البيت ، ومن ذلك ما قاله متمثلا به لمّا شكا من أصحابه تقاعدهم عن الجهاد وميلَهُم الى الدّعة والإعراض عن أمره ، اللّهم مث قُلُوبَهم كما يُماتُ الملْحُ في الماء ، والله لود دْت أنَ للهم بكم ألف فارس من فراس بن عَنْم

هنالك لو دعوت أتاك منهم فوارسُ مثلُ أَرْمِية الحَمِيم فهذا البيت واقع على جهة التلميح لأنفيه إشارة الى سُرعة إجابتهم لمن يدعوهم ويُعرِّضُ فيه بأصحابه لتثافلهم عن إجابة أمره، والحميمُ ههنا هو وقت الصيف، وإنما خص الشاعر سحاب الصيف لأنه أشد أُجفُولاً وأسرعُ زوالاً وحركة لأنه لا ما فيه، وإنما يكون السحاب ثقيل السير لامتلائه بالماء كما فال تعالى (ويُنشئ السحاب الثقال) وذلك إنّما يكون

فى مطر الرّبيع، وهذا انما يكون في الشأم، فأمّا المَينُ فأكثر المطرفيه يكون فى الصيف والخريف وكما قال بعض الشعراء المستغيث معمرو يوم كُرْبَتِهِ

كالمستغيث من الرَّمْضاء بالنَّار

يشير بذلك الى قصة كانت لعمرو، وكقوله في الحريريات إنطاء فند، وصلُود وَند، يشير بذلك الى قصة كانت لفند، فا هذا حاله يقال له التلميح كما ذكرنا في اشتقاقه، ولو قيل في لقبه التمليح، بتقديم الميم على اللام لكان حسناً جيداً مطابقاً للاشتقاق، يقال ملَحت القذر وأمنلحتها وملَّحتها تمليحاً فملَح وأملح اذا طرحه بقذر بصاحها، وملَّحها اذا زاد في ملحها وأملح اذا طرحه بقذر بصاحها، وملَّحها اذا زاد في ملحها الى قصة نادرة أو بيت حسن، أو مثل سائر فقد ملَحه وزاد في حسنه كما يزيد الملح في حسن الطعام ومساغه، فهذا الاشتقاق يكون سائها ويلقب به

( الصنف الحادى والثلاثون الحذف )

وهو في أصل اللغة الرَّجْم بالشيء، يقال حذفه بالعصا اذا رجمه بها، وفي الحديث: أُتِيَ اليه ببيضة من ذَهبٍ فَذَفَهُ بها، فلو أصابته لعقرته، وفي حديث عُمرُ إِيّاى وَأَنْ يَحَذِف أَحَدُ كُمُ الأَرْنَبَ، اى يَزْرُقُهَا بالمِعْراضِ ، بهى المُحْرِم عن ذلك ، وهو في مصطلح علماء البيان عبارة عن التجنب لبعض حروف المعجم عن إيراده في الكلام، كما روى عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه: أنه حُكي بمجلسه كثرة دوران الألف في الكلام وأنه لا يخلوكلام عنها ، فأنشأ في ذلك خطبة سمّاها المُونِقة ليس فيها ألف ، وكما يحكي عن واصلِ بن عطاء: أنه كان المُونِقة ليس فيها ألف ، وكما يحكي عن واصلِ بن عطاء: أنه كان يتجنت في كلامه لفظة الرّاء لِما كان يلتَغُ فيها ويُخرجها عن يتجنت في كلامه لفظة الرّاء لِما كان يلتَغُ فيها ويُخرجها عن غير مخرجها ، وأنشد الزمخشرى رحمه الله في هذا المهني

ولا تجْعَلَنِّى مثل هَمْزَةِ واصلٍ

فيُسقطَى حَذْف ولا راء واصلِ

ويُحكى أن رجلاً أراد امتحانه فقال قل: رَجُلُ ركب فَرَسَه ، وَجَرَّ رُخْعَه ، فقال له : غلام اعتلَى جَوَادَه ، وسَحَب فَرَسَه ، وَجَرَّ رُخْعَه ، فقال له : غلام اعتلى جَوَادَه ، وسَحَب ذَابِلَه ، فانظر الى ما أتى به لقد جانب فيه الراء ، فكان أبلغ وأفصح مما سئل عنه ، وإنما عددناه في علم البديع لا ن ما هذا حاله إنما يصار اليه عند الاقتدار على البلاغة والإغراق في الفصاحة بحيث يمكنه الخوض في كل أسلوب من أساليها ، الفصاحة بحيث يمكنه الخوض في كل أسلوب من أساليها ،

والجرى في ميذان أعاجيبها، وكما فعل الحريرى فيما أورده في مقاماته من تجنّب النقط في خطبته التي مطاعها الحمد لله الممدوح الأسهاء، المحمود الآلاء الواسيع العَطَاء، وفي خطبته الثانية التي مبدؤها قوله: الحمد لله الملك المحمود، المالك الودود، مصوّر كل مولود، وما ل كل مطرود، الى آخرها فكل واحدة من الكلم في ها تين الحطبتين لا نقط فيها بحال أصلاً عند الكتاب، ومن أمثلة المنظوم ما قاله بعض الشعراء

دار" لمَهْدَدَ دَارِسٌ أعلامُها

طَمَسَ المعَالِمَ مَوْرُهَا ورِهَامُها

ومن ذلك ما أورده فى الحريريات أُعْدِدْ لحُسًادِكَ حَدَّ السِّلَاح

وأورد الآملِ ورد السَّمَاح

فهذان البيتان لا نقط في شيء من ألفاظها كما ترى ، والحروف المهملة التي لانقط لها يجمعها قولنا : كما صل أو حط له درسع ، وجملتها خمسة عشر حرفاً كما ترى ، وأمّا الحروف المعجمة بالنقط فيجمعها قولنا . بزنديق في جث خش غظ ، فعلمها أربعة عشر حرفاً ، فكُملت حروف العربية ما يُنقط منها ومالا ينقط على هذا التقدير والله اعلم بالصواب

## ( الصنف الثاني والثلاثون في الخَيَف )

وهو فن من فنون البلاغة حسن التأليف والانتظام مشتمل على ما يجوز فيه من الكلم الاهمال والإعجام ، وهو أن يكون الكلام من المنثور والمنظوم معقوداً من جزءين إحدى كلمى العقد منقوطة كلما ، والأخرى مهملة كلما ، والتعارة هذا اللقب من قولهم فرس أخيف اذاكان إحدى عينيه سوداء والأخرى زرقاء ، فأما مثاله من النظم ما قاله في الحربريات

اسمَعَ فَبَثُ السماحِ زِينُ ولا تُخِبُ آملا تَضيَفُ فَانت إِذَا اعتبرت ما ذكرناه وجدته مطابقاً لكلات هذا الببت، ألا ترى أن قوله (اسمح) لا ينقط شيء من حروفه بحال ، بل هي مهملة ، وقوله (فبث) منقوطة كلها ، وهكذا القول في سائر كلات البيت، وأما مثاله من النثر فكقوله أيضاً: الكرَمُ ثَبَّتَ اللهُ جَيشَ سُعُودِ لَكَ يَزِينُ ، واللَّوْمُ عَضَّ الدَّهِنُ جَفَنَ حَسُودِكَ يَشِينُ ، والأَرْوَعُ يُثِيبُ ، والمعور المعور العركر على المعالمة في المعالمة في المعالمة في المعالمة في المعالمة في المعالمة في العالمة في

هذه الرسالة، فتعتبرها على ما ذكرناه من هذا الاعتبار فتجدها كذلك، فهذه رسالة "سَبَكها على هذا السبك، وألَّفَها على هذا الانتظام في السلك، ومما يجيء على أَثَره ويُسبك من خُلاصة جوهره ، نوع آخر من هذه الرسائل يُلقّب بالرُّ قطاء، وهي مخالفة لما ذكره في الخيف ، لكنها تختص بها نوعاً من الاختصاص ، وهي أن تكون الكلمة الواحدة أحدُ حروفها منقوط "، والآخر مهمل "لا نَقطَ فيه ، واشتقاقه من قولهم شاة رَفْطَاء ، وهي التي في جلدها نُقَطُّ من سوادٍ وبياض ، وليس وراء هذا شي م ، خَلاً ما ذكرناه من الاحكام في البلاغة، وعُلُوّ مراتب الفصاحة وسَلاطَة اللسان، وجودة القريحة، وصفاء الذهن الى غير ذلك من الموادّ التي يجعلها الله في بعض الأشخاص دون يعض، فأمّا مثاله من النثر فكقوله في الحريريات أخلاقُ سيَّدِنا تُحَبِّ ، وبعَقْوَته تُلَبِّ ، فالهمزةُ مهملة ، والخاد منقوطة ، واللام مهملة ، والقاف منقوطة وهكذا قوله سيّد نا على هذه المدّة من غير تفاوت، ثم قال وقُرْ بُه تُحَف، ونَأْ يُه تَلَف ، وأما مثاله من النظم فكقوله أيضاً سيِّدٌ قُلِّبُ سَبُوق مُبرُّ فَطِنْ مُغْرِبٌ عَزُوفٌ عَيُوفٌ

عُلِفُ مُنْلُفُ اذا نَابَ هِيا جُ وَجَلَّ خَطْبُ عَنُونُ (١) عَلَى مَنَاظِمُ شَرَفِهِ تَأْتَلِف، ثَمَ قَال بعد ذلك من هذه الرسالة، مَنَاظِمُ شَرَفِهِ تَأْتَلِف، وشُونُ بُوبُ حَيَاثِهِ يَكف، وناثل يده فاض، وشُخُ قَلْبِهِ عَاض، حتى تمت هذه الرسالة على هذه الصفة

( الصنف الثالث والثلاثون حسن التخلص )

اعلم أنا قد ذكرنا من قبل ، حسن المبادى والافتتاحات، ورمزنا فيه الى قول بالغ ، يُطلع على نكت جمة ، ولطائف عيبة ، والذى نذكره ههنا هو ما ينبغى لكل متكلم من شاعر أو خطيب اذاكان قد أتى بما يصلح من الافتتاحات الحسنة فلا بد له من مراعاة التخاص الحسن ، لا نه لا بد له من تقديم الفرزل ، أو ذكر الفخر ، أو ذكر أطر وفة بأدب ، ثم يذكر على أثره المدح ، وعلى قدر براعة الشاعر والحطيب يذكر على أثره المدح ، وعلى قدر براعة الشاعر والحطيب والمصنف يكون حسن التخلص الى المقصود ، بعد تقديم ما ذكرناه، وقل ذلك أعنى حسن التخلص في كلام المتقد مين، وقد جاء في قول زهير

<sup>(</sup>۱) هذا غير موزون. على انه أدخل بعض بيت في بيت. والصواب هكذا على متلف أغرُّ فريد نابه فاضلُ ذَكِي أُنُوف مُعلدا مُفلق إِنْ أَبَان طب اذا نا بهياج وجل خطب مخوف مُفلق إِنْ أَبَان طب اذا نا

إِنّ البخيلَ مَلُومٌ حيثُ كَان ولكن الكريمَ على علاتهِ هَرِمُ ثم إِن حسن التخلص يأتى على أوجه فاحسن ما يأتى فى بيت واحد وهذا كقول مسلم بن الوليد يمدح البرامكة أجد لك ما تَذرينَ أن رُبَّ ليلةٍ كأن دُجاها من فُرُونِكِ يُنشَرُ

سَرَيْتُ بِهَا حتى تَجَلَّتَ بِغُرَّةٍ كَفُرَّةٍ يَحْنَى حين يُذَكَرُ جَعْفَرُ

فما هذا حاله قد فاق فى حسن التخلص من الغزل الى المديح مع قِصَرِ الكلام وتقارب أطرافه ، لما فيه من إدماج المبالغة فى مدح يحيى بالبرِّ لا بنه وجمعه فيه من المحاسن ، وقد جاء فى بيتين كقول ابى تمام

تَقُولُ فِي قَوْمَسِ قومِي وقد أَخَذَتُ
مِنَّا الشَّرَى وخُطَا المَهْرِيَّةِ القُودِ
أَمَطَلَعَ الشَّمْسِ تَبْغِي أَنْ تَوُّمَّ بِنَا
فقلت كَلَّا ولكنِ مطْلَعَ الجُودِ
فانظر الى ما أبرزه من التخلص الرائق والمخرج الفائق،

وربما جاء فی ثلاثة أبیات ، ومثاله ما قاله ابو نواس یمتدح بنی العباس

واذا جلستَ الى المُدَام وشُرْبُها

فاجعل حديثَكَ كلَّهُ في الكاس

واذا نَزَعْتَ عن الغَوَايَةِ فلْيَكَنْ

لله ذاك النزع لا لِلنَّاسِ واذا أردت مديح قوم لم تُلَمَ

في مدِّحهم فامدح بني العبَّاس

فقاتله الله ، ما أرق كلا مَه وما أعجب ما جاء به مَن

النسيب وحسن التخلص فكأن ما جاء به رحيق مُفَلَفَل ، او نَهَر جار تَسلُسل ، ومما جاء من التخلص الحسن في بيتين

فول ابي الطيب المتنبي فول ابي الطيب المتنبي

مرَّتْ بنا بَـيْنَ ترْبَيْهَا فقلتُ لها

من أيْنَ جَانسَ هذَا الشَّادِنُ العَرَبَا

فاستضحكت مم قالت (كالمغيث) يُرى

لَيْثَ الشَّرَى وهو من عِبْلٍ إِذَا انْتُسَبَّا

ويكثر وجودُه في أشعار المتأخرين ، كَالمتنبي وأبي تمام

والبحترى ، و يَمزُّ وجودُ ، في قصائد المتقدمين أعنى التخلص القصير ، فأمّا التخلّصات الطويلة فلا بدّ لكل مادح منها وإن وُجدت على تطويل في القصائد الطوال ، وإنما البراعة ما وُجد من التخلص الرائق في الكلام القصير كما أشرنا اليه والله أعم، ومن نفيس ما يذكر في التخلّصات ما قاله أبو الطيب المتنى أيضاً

أُفْبَلُّهَا غُرُرَ الجيادِ كأنما

أَيْدِي بني عِمْرَانَ فِي جَبَهَاتِهَا

فهذا من أعجب ما يذكر من الخلاص من النسيب الى المديح فى أخصر لفظ وأقصره ، وهو من بدائعه الحسنة ، وعجائبه المستحسنة التى فاق بها على نظرائه ، من أبناء زمانه ، وتميز بها من بين أترابه وأقرانه ، ومن رقيق التخلص ودقيقه ما قاله ابن الروى يمدح رجلا بالكرم

ما من مزيد في بليَّةِ عاشِقٍ

ونَدًى وَجُودٍ في أبي اسحاق

فهذا وما شاكله من مليح ما يذكر فى التخلصات القصيرة ويورد فى أمثلتها

# ( الصنف الرابع والثلاثون في الاختتام )

اعلم أنا قد قدّ منا في فواتح الكلام ومبادئه وذكرنا ما يتعلق بالتخلصات، والذي نذكره الآن انما هو كلام فيحسن الخاتمة ، فينبغي لكل بليغ أن يختم كلامه في أي مقصدٍ كان بأحسن الخواتم فانها آخرُ ما يبقى على الأسهاع، ورُ بما حفظت من بين سائر الكلام لقرب العهد بها، فلا جَرَمَ وقع الاجتهادُ في رشاقتها وحلاوتها ، وفي نُوتها وجَزَالها ، وينبغي تضمينها معنى تامًّا بؤذن السامع بأنه الغايةُ والمقصدُ والنهايةُ، ولهذا قال عليه السلام : ملاَكُ العمل خَوَاتمهُ ، وفي حديث آخر أَلاَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بَخُواتِيمِهَا ، وفي حديث آخر لا تعجبُوا بعمل أحدٍ حتى تَدْرُوا بِمَ يُخْتَمُ له ، فالخاتمة في كل شيء هي العمدة في محاسنه ، والغاية في كماله ، فأمَّا المتقدمون من الشعراء كامرىء القيس ، والنابغة ، وطرَفة ، وغيرهم من شعراء الجاهلية فليس لهم فيه كلّ الإِجادة ، وإِنما الذي أجاد فيه المتأخرون، كأبي نُواس، والمتني، والبُحْ تُرى، وأبي تمّام، ولنضرب في ذلك أمثلة

(المثال الاول) من آى التنزيل فان الله تعالى ختم كلّ

سُورة من سُوره بأحسن ختام، وأتمَّها بأعجب إتمام، ختاماً يُطابق مقصدهاً ، ويؤدّى معناها ، من أدعية ، أووعْدِ أُو وعيدٍ ، أو موعظةٍ أو تحميدٍ ، أو غير ذلك من الخواتيم الرائقة ، أَلاَ ترى الى ما ختم به سورة البقرة وسورة الفاتحة ، فأمَّا الفاتحةُ فَخَتَمَها بما يناسب معناها ويطابق لفظها،من حسن التأليف وجودة الجزالة بذكر الصنفين المغضوب عليهم من اليهود والنصاري، وأن لا يجعلنا منهما، ويُتمَّ لنا هدايته الكاملة، الى حُجَجِهِ الواضحة ، وبراهينه النيّرة ، وأخْتُتُم سُورة البقرة بتعليم الابتهال اليه في مغفرة الخطايا وترك تحمّل الأثقال والإيضر والنصرة على الكفار، ونحوُ اختتام سُورة آل عمران بالخواتيم الحسنة من الوصايا بالصبر على المكاره ، والمصابرة على الجهاد لأعداء الله ، وإشادة معالم الدّين وإظهار أحكامه ، والرابطة للخيل في الجهاد وإعدادها للمَزُو، وبالتقوى التي هي قَوَامُ الدين وملاَّكُه ، فن أجل ذلك يحصل السبب في الفلاح في كلّ الأمور ، وفي خاتمة سورة النساء بالتبجيل والتعظيم بالبيان والهداية، وبما كان من الوعد، والوعيد في خاتمة سورة الأنعام بقوله ( إِنَّ رَبُّكَ سَر بعُ العِقابِ وإِنَّه لغفورٌ رحيم ) وبما كان من اظهار الجلال والعظمة في خاتمة سورة المائدة،

فهذه الخواتيم كلمّا في كل سورة على نهاية الحسن والرشاقة ، وهكذا الكلام في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبه ومواعظه وخطبه ، فانك ترى خواتيمها مُعْجَبة لما تضمّنته ، ونحو هذا كلام أمير المؤمنين في كتبه ومواعظه وهذا كقوله عليه السلام في ذَمِّ الدنيا ، وعَذرها بأهلها ، وذهابها عن عليه السلام في ذَمِّ الدنيا ، وعَذرها بأهلها ، وذهابها عن أيديهم ، وعدم التمسك بها « وَلاتَ حين مناصٍ ، هيهات هيهات ، قد فات ما فات وذهب ما ذهب » ثم ختمها بآية من القرآن مناسبة لها وهي قوله تعالى ( فَما بَكَت عليهم السهاء والأرض وما كانوا مُنظرين) الى غير ذلك من الخواتيم الحسنة في خطبه وكلامه ، فهذا ما أردنا ذكره من أمثلة المنثور في خطبه وكلامه ، فهذا ما أردنا ذكره من أمثلة المنثور ( المثال الثاني ) من المنظوم فمن أحسن ما قيل في ذلك

ما قاله أبو الطيب المتنبى

قد شرّف الله أرضاً أنتَ ساكنُها

وشرّف الناسَ إِذْ سَوَّاكَ إِنْسَانَا فهذه الخاتمة اذ قرعَتْ سمْعَ السامع عرف بها أن لا مطمّعَ وراءها ، ولا غاية بعدها ، وهي الغاية المقصودة ، والبُغْية

ج ٣ م - ٢٤ - (الطراز)

المطلوبة ، وبها يُعلم انتها الكلام وقطعه ، وكقول أبي نواس عدم المأمون

فَبَقِيتَ للعِلْمِ الذي تَهْدِي له

وتقاعَسَتْ عن يومك الأَبَّامُ

فانظر الى حسن هذه الخاتمة كيف تضمّنت الدعاء بالبقاء مع نهاية المدح والإعظام لحاله ، وغاية حسن الخاتمة أن يعرف السامع انقضاء القصيدة وكالها ، فهذه علامة حسنها ورونقها ، ومن ذلك ما قاله بعض الشعراء يمدح رجلاً استاحه

وإِنَّ جَدِيرٌ إِنْ بَلَغْنُكَ بِالمُنِّي

وأنتَ بِمَا أُمَّلْتُ مِنكَ جَدِيرُ

فَإِنْ تُولِنِي منكَ الجميلَ فأهلُه

وإِلاّ فَا إِنَّ عَاذِرْ وَشَكُورُ

ومن ذلك ما قاله أبو تمام يذكر فتح عَمُّورِيَةَ ويهنَّ

المعتصم بها

إِن كَانَ بَيْنَ صُرُوف الدهر من رَحم موصولة أو ذمام غير مُقْتَضَبِ فَبَيْنَ أَيّامِك اللاتي نُصِرْتَ بِهَا وبين أيّام بَدْرٍ أَقْرَبُ النّسب أُبِقَتْ بنى الأصفر المُصفر كاسمهم صفر العرب صفر الوجوه وجلّت أوجه العرب فهذه خاتمة تُرى على وجهها الطلّاوة ، وعصارة الرشاقة، وحسن الخواتم في كلام المتأخرين اكثر من أن تُمد وتحصى، ومن ذلك ما قاله المتنبى في بعض قصائده السيفيات فلا حَطّت لك الدنيا فراقا فلا حَطّت لك الدنيا فراقا وقال أيضاً

لازِلْتَ تضرب مَن عَادَاكَ عَن عُرُضِ تُعَاجِل النصر في مُسْتَأْخِرِ الأَجلِ وقال أيضاً في بعض قصائده وقد عرض ذكر الخيل فلا هجئت بها الآعلى ظَفرٍ ولا وَطئنتَ بها الآلِي أَمَل

وم وطلب ١٠٠٨ إلى المن وما المتأخرين في رجل مدحه بقصيدة مستملحة إنّى جَدِيرٌ بالنجاح لأنني أملتُ للخطب الجليل جليلا

لا زالَ فِعْلُكَ بالعلاء مُرَصَّعًا العَلَاء مُرَصَّعًا العَفَافِ صَقَيلاً

وقال آخر في تغزية عزَّاها في أخ له قال في خاتمها وكلُّ خَطْبِ وإِنْ جَلَّتْ عَظَائمهُ

فَ جنب مَلْكِهِ مُسْنَصْغُرٌ جَلَلُ سَفَى ضريحًا حوّاهُ صَوْبُ عَادِيَةٍ

مُثْعَنْجَرُ الوَدْقِ وَكَافُ الحَياَ هَطِلُ فهذه الخواتم كلها رائقة ملائمة " لما قبلها

وإِنَّ الاختتام لَفنُّ من البديع بمكان ، وإِنه لحقيق من ينها بالإحراز والإِنقان ، وهو آخر الكلام في أصناف البديع المتعلقة بالفصاحة المعنوية والفصاحة اللفظية ، كا مرَّ تقريرُه ، وقد أُتينا على معظم أُبواب البديع وأصنافه ، فإِنْ شذَّ شيء على جهة النُّذرة ، فانه مندرجُ تحت ما ذكرناه من هذه الأصناف بل لا يشذ الا قليل لا يعول عليه

( الصنف الخامس والثلاثون ) ( في ايراد نبذة من السرقات الشعرية )

اعلم أنَّ معنى السرقة فى الأشعار هى أن يَسْبِقَ بعضُ الشعراء الى تقرير معنى من المعانى واستنباطه ، ثم يأتى بعده شاعرُ آخرُ يأخذ ذلك المعنى ويكسوه عبارة أخرى ، ثم

مختلف حال الأخذ، فتارةً يكون جيّداً مليحاً، وتارة يكون ردينًا قبيحًا ، على قدر جودة الذكاء والفطنة والفصاحة بين الشاعرين كما سنقرّره ونُظهر أمثلته ، فمن الشعراء من يأخذه كُرَةً وَنَعْرِة وَمَرُدُّه بِاقْوِنَّةً وَدُرَّةً ، ومن الناس من يأخذُه د يباجَّةً ويَرُدُّه عَباءةً الى غير ذلك من الأمثال في النقائض والأصداد في الأخذ والردّ، وهل تعدّ السرقة الشعرية من علم البديع أم لا ، فيه وجهان ، أحدهما أنها تكون معدودة فيه ، لأ ن كلّ واحد من السابق واللاحق إنما يتصرف في تأليف الكلام ونظمه ، وترديده بين الفصيح والأفصح والأُ قبح والأحسن ، وهذه هي فائدة علم البديع وخلاصةً جوهره ، وثانيهما أنها غيرُ معدودة في علم البديع ، لأن معنى السرقة هو الأخذُ ، ومجرد الأخذ لا يُكون متعلقاً بأحوال الكلام ولا بشيء من صفاته، فلأجل هذا لم تكن معدودة في علم البديع ، والأول أقرب ، وهو عدُّها من جملة أصنافه ، والبرهان القاطع على ما ذكرناه، هو أن علم البديع أمر عارض " لتأليف الالفاظ وصَوْغها وتنزيلها على هيئة ِ تُعجب الناظرَ ، وتشوق القلب والخاطر، وهذا موجود في السرقات الشعرية، فإنَّ الشاعرين الْفُلْقِينِ يأخذُ كل واحد منهما معني صاحبه ،

ويصوغه على خلاف تلك الصياغة ، ويَقلّبُه على قالَب آخر ، فإمّا زاد عليه ، وإمّا نقص عنه ، وكل ذلك انما هو خوض في تأليف الكلام ونظمه، فإذ ن الأخلق عدها منه لما ذكرناه ، تأليف الكلام ونظمه، فإذ ن الأخلق عدها منه لما ذكرناه ، بل هي أخلَق بذلك ، لأ نا إذا عددنا الطّباق ، والتجنبس ، والتصريع ، من علوم البديع مع أنها انما اختصت بما اختصت به من التأليف وتنزيلها على تلك الهيئات من لسان واحد فكيف حالُها اذا كانت مختصة بما ذكرناه من لسانين على هيئتين مختلفتين ، فإذا تمهدت هذه القاعدة فاعلم أن السّرقات الشعرية وإن كثرت شُجُوبُها واختلفَتْ فنوبُها، فإنها لا تنفك أصولُها عن خمسة أنواع نفصلها بمعونة الله تعالى ونشير الى جملها

# ( النوع الأول منها النسخ )

واشنقاقه من قولهم نسخت الكتاب اذا نقلت ما فيه الى غيره ، وذلك لأن أحد الشاعرين يأخذ معنى صاحبه وينقله الى تأليف آخر، ثم النسخ يكون على وجهين ، الوجة الأول منهما أن يأخذ لفظ الأول ومعناه ، بولا يخالفه الا بروى القصيدة ، ومثاله قول امرىء القيس

وُتُوفًا بها صَحَى على مَطَيَّهُم يقولونَ لا تَهْلَكُ أُسِّي وتَحمَّل أُخذه طرَفَةُ بن العبد واستَرقه وأجراه على منواله الأول فقال وُنُوفًا بها صحبي على مطبُّهم تقولون لا تَهْلُكُ أُمِّي وَتَحَلَّدُ فانظر الى هذه الموافقة في الألفاظ والمعانى من غير مخالفة هناك الا فيما ذكراه من حرف الرَويّ، فالأُّولى لاميَّة، والأُخرى داليَّة، وكما قال الفرزدق في مُهاجاته لجرير أَتَعَدِلُ أَحْسَابًا لِثَامًا مُمَاتُهُا بِأَحْسَابِنَا إِنَّ إِلَى اللهِ رَاجِعُ فأجابه جرير واسْتَرَق ما ذكره بأحسن ما يكون وأعمه قال أتعدِلُ أحسابًا كرامًا مُمَاتُهُا بأحسابكم إنى الى الله راجع الوجه الثاني وهو الذي يُؤخذ فيه المعنى وأ كُثَرُ اللفظ

الوجه التابى وهو الدى يُؤخد فيه المعنى وا كَمْرُ اللفظ مثالُه ما قال بعضهم يمدح مَعْبَداً صاحب الغِناء ، ويذكر فضله على غيره ممن تَوَلَّعَ بالغِناء على غيره ممن تَوَلَّعَ بالغِناء أُجادَ طُوريش والشَّرَنْجِيُّ بعده

وما قصَبَاتُ السَّبْق إِلاَّ لمنبَدَ

ثم قيل بعد ذلك عاسن أوصاف المُفَنِّينَ جَّةُ السَّبْقِ إِلاَ لَمَبَدِ وما قصبَاتُ السَّبْقِ إِلاَ لَمَبْدِ فأورد المعنى بعينه مع أكثر اللفظ الأول، فهذا وأمثاله يورد في أمثلة النسخ

### ( النوع الثانى السلخ )

وهوأخذ بعض المعنى، ولا تعويل فيه على إيراد اللفظ واشتقاقه من سَلْخ أديم الشاة، وهوأخذ بعض جسم المسلوخ، ويرد على أوجه كثيرة وأنحاء متعددة، ولكنا نقتصر على إيراد المهم منها، فهي كفاية وبالله التوفيق، ثم إنه يأتى على أوجه ثلاثة، الوجه الأول أن تكون السرقة مقصورة على المعنى لاغير، من غير إيراد لفظ ما شرق منه، وهذا من أدق السرقات مسلكا وأحسنها صورة، وأعجبها مساقا، ومثاله تول بعض اهل الحاسة

لقد زادَ نِي حُبَّا لِنَفْسِيَ أَنَّنِي بَغِيضٌ إِلَى كُلِّ امْرِيءٍ غيرِطَائلِ فقد أُخذ المتنبي هذا المعنى واستخرخ منه ما يُشْبُهه من جهة معناه، ولم يُورِدْ شيئاً من الفاظه ولكنه عوّل فيه على المعنى وقصَرَه عليه

واذا أَتَنْكَ مَذَمَّتِي مِن ناقِصِ

فهی الشهادة لی بأنی كامل فهن كثر عراكه للا شعار ، وممارسته لها فإنه لا یعرب عن فهمه أن ما ذكره المتنبی مأخوذ معناه من بیت الحماسة ، فصاحب الحماسة يقول إن نقص الدنی و إیای مما یزید نفسی حبّا عندی الكون الذی نقصها لا فضل له ، فیعرف فضلی ، فذم والمتنبی یقول إن ذم النافص إیای شاهد بفضلی ، فذم الناقص له مثل نقص الذی هو غیر طائل فها متفقان من جهة المعنی

الوجه الثانى أن تكون السرقة بأخذ المعنى وشيء يسير من اللفظ، فمن ذلك ما قاله حسّان بن ثابت يصف الرسول صلى الله عليه وسلم ويمدحه

مَا إِنْ مَدَحْتُ مُحَدًّا بَمْالَتَي

لكن مدحت مقالتي بمُحمّد

ج ٣ م - ٢٥ - (الطراز)

فأخذه أبو تمام فأ كُمَلَ معناه، واسْتَرَقَ شيئاً من لفظه على القلّة قال

ولم أمدَحُك تفخياً لشفرى ولكنّى مَدَحْت بك المَديحاً فانظر الى تكريرهما لفظ المدح فى البيتين من غير زيادةٍ، وكذلك قول ابن الروى

وما لى عَزَاكِ عن شَبَابِي عَلِمْتُهُ

سَوِى أُنَّنِي مِن بَعْدِهِ لا أُخَلَّدُ

استرقه من بيث لمنصور النَّمرى قال فيه قد كدت أُقضى على فَوْتِ الشباب أَسَّى

لولاً تَمَرِّى أن العيش مُنْفَطِعُ وهكذا فولأبي تمام يمدح رجلا بالجود والسخاء والكرم وإذًا الحجدُ كان عَوْنَى على المَرْ

م تقاضيته بترك التقاضي

اسْتَرَقه منه ابن الرومى باحسن استراق فى أخذ معناه قال ووكَلْتُ عَبْدَكُ في اقتضائكَ حاجَتى

وكفَى به مُتقاضِيًا ووَكيلاً فهذه السرقاتكلها معنوية مع إِعادة بعض اللفظ كما ترى

الوجه الثالث من السلخ أنْ يؤخذَ بمض المعنى فن ذلك ما قاله بعض الشعراء

عَطَاوُكَ زَينٌ لامْرِي، إِنْ حَبَوْتُه

ببذل وما كل العطّاء يَزِينُ وليس بِشَـنِنِ لامرىء بَذْلُ وَجْهِه

إليك كما يَعضُ السُّؤَّال يَشينُ

فأخذه أبو تمام ونقص من معناه بعض النقصان قال فيه تُدْعَى عطاياه وَفْرًا وهي إِنْ شَهْرَتْ

كَانَتْ فَخَاراً لِمَنْ يَعْفُوهُ مؤتَنفاً

ما زلتُ منتظرًا أُعْجُوبَةً زَمَنَا

حتى رأيتُ سؤالاً يَجنّنِي شَرَفَا

فالأول أتى بمنيين، أحدهما أن عطاءك زين والآخر أن عطاء غيرك شين، واما أبو تمام فإنه أتى بالمعنى الأول لا غير، وهو أن عطاءه زين، فهذا ما أردنا ذكره مما يتعلق بالسلخ، وفيه أوجه غير هذه تركنا ذكرها للاستغناء بما ذكرنا عنها، ومَنْ عَرَفَ ما قلناه أمكنه إذراك ما عداه من هذا النوع

### ( النوع الثالث المسيخ )

وهو إحالة المعنى الى ما هو دونه ، واشتقاقه من قولهم مستختُ هذه الصورة الآدميَّة الى صورة القردة والخنازير، فتارة تكون صورة الشعر حسنة فتُنقَل الى صورة قبيحة وهذا هو الأصل فى المسخ ، وتارة تكون الصورة قبيحة فتُنقل الى صورة حسنة ، فهذان وجهان نذكر ما يتوجه منهما بمعونة الله

الوجه الاول أن يُنقَلَ الأحسنُ من الشعر الى صورة قبيحة ، ومثاله ما قاله عبد السلام بنُ رَغبان الملقب بديك الجن بحق تَعَرِّيك ومنك الهدى مستخرج والصبرُ مستقبل تقول بالعقلِ رايتُ الذى تَأْوى إِلَيْهِ وبهِ تَعَقْلُ إِذَا عَفَا عَنْكَ وَأُودَى بنا الدً هرُ فذاك المُحسنُ المُجملِ أَخذه أبو الطيب المتنبى فأتى به على عكس صورته وقلَ أعلاه أسفله

إِنْ يَكُنْ صِبْ ذِي الرَّزِينَة فَضَلاً تَكُنْ صِبْ ذِي الرَّفِضَلَ الاعزِّ الأَجَلَّا

أنت يا فَوْقَ أَن تُعَزَّى عَن الْأَ
حُبَابِ فَوْقَ الذَى يُعزِّيكَ عَقْلاً
وبأً لفاظك اهْتَدَى فإذا عَزَّا
لاَ عَالَ الذِي له قُلْت قَبلاً
فالبيت الآخر من هذه المقطوعة هو الذي وفع به المسيخ،
فانظر الى ما بينهما من التفاوت في الرقة واللطافة والجودة والرشاقة
الوجه الثاني عكس هذا وهو أن يُنقل من صورة
قبيحة الى صورة حسنة ، وهو معدود في السرقات ، وإن كان
بعضهم لا بعد منها وهذا كقول المتنى

لو كان ما يُعطيهمُ من قَبْل أن

م يعطيهم لم يعرفوا التأميلا وقد أخذه ابن نباتة السعدى فأحاد فيه كلَّ الاِجادة قال لم يُبْق جودُك لى شيئًا أُوَمِّلُهُ

تركتنى أصْحَبُ الدنيا بلا أَمَل فانظر كيف أخذه عَباءَةً وزُجاَجَة ، ثم ردَّهُ يا تُوتَةً وديباجةً ، فينهما بُعْدُ متفاوت ودرجات متباينة ، ومن ذلك ما قاله أبو نواس يذكر لَعِبَ الخيل بالصولجان من أرجُوزة له يصف ذلك

جِنُّ على جِنِّ وإِن كَانُوا بَشَرْ كَانُمَا خيطوا عليها بالإِبَر أُخذه المتنبي فأذاقه حلاوةً، وأكسبه رونقاً وطُلاوة، قال فكأُنما نُتِجَتْ قياماً تَحْنَهُمْ

وكأنهم ولدوا على صهواتها فقاتله الله، لقد تَناهى فى الإعجاب، وأتى بما يُدهِ شُ المقول، ويَسْحَر الألباب، ومن ذلك ما قاله أبو الطيب أيضاً وقد أنشدناه من قبل هذا

إِنّى على شَغَفِي بَمَا فِي حَرِهَا لَا عَلَى سَرَا وِيلاَتِهِا لَا عَفَّ عَمَّا فِي سَرَا وِيلاَتِهِا أَخَذَه الشريف الرضى فأحسن فيه كل الإحسان قال فيه أحنَّ الى ما يَضْمَنُ الحُمْرُ والحُلى

وأصْدِفُ عمَّا فِي ضَمَانِ المَآ ذِرِ

(النوع الرابع عكس المعني)

وما هذا حاله فهو بالغ في المجد كل مبلّغ ، ومن لطافته ورقته ورَشَافته يكاد يخرجه عن حد السّرة، ، فمن ذلك ما قاله أبو نواس في مدح نكاح الصّغار واللاتي لم يُنكحن

قالوا عشقت صفيرة فأجَبْتُهم أشعَى المطيِّ إلى مالم تُركب كم بين حَبَّةِ لؤلؤءِ مثْفُوبَةِ نُظِمَتُ وحبَّة لُوْلُوْء كَم تُثَقَب فعكس ما قاله مسلم بن الوليد فقال ان المطيَّةَ لا يَلَذُّ ركوبُها حتى تُذَلَّلَ بالزِّمام وتُرْكَبا والْحَبُّ ليس بنافع أَرْبًا بهُ حتى يُفَصَّلَ في النظام ويُثْقَبَا ومن ذلك ما قاله ابن جعفر في الوصل والقلِّي ولمَّا بدَالي أنها لا تُريدُني وأن هُواها ليس عَنَّى عُنْجلي تُمنَّيْتُ أَنْ تَهْوَى سُوَاىَ لَمَلْهَا تذوق صبابات الهوى وُتَر قُ لِي فاخذ هذا المعنى بمضهم وعكسه على حسنه قال ولقه سَرَّني صدُودُ لُثِ عَي في طلابيك وامتناعك منى حذَراً أَنْ أَكُونَ مَفْتَاحَ غَيْرَى واذا ١٠ خَلَوْتُ كنتِ الْمَثْي فانظر الى كلام ابن جعفر فلم يبال في إِلْقاء رداء الغَـيْرة

عن مَنكبه ومشاركة غيره له فى مواصلة محبوبه ، وأمّا الآخر فهو على الضدّ من ذلك ، ومن ذلك ما قاله ابو الشّيصِ فى الغرام بمحبوبه

أَجِدُ المَلاَمَة في هواك لذيذةً

حُبًّا بذكرك فَلْيَكُمنى اللَّوَّمُ فَاخذه ابوالطيب المتنبى وعكَسَ ما قاله عكسًا لاثقًا قال فيه

أَأْحِبُهُ وأُحِبُ فيه مَلاَمةً إِنَّ الملامة فيه من أعدائه وما هذا حاله فانه من السرقات الخفية كما أشرنا اليه، وقد قال بعض الحُذَّاق إِنَّ ما هذا حاله بأن يُسمَّى ابتداعاً أحقُ من أن يُسمَّى سرقة ، ومن هذا ماقاله بعض الشعراء فى صفة الكرام ومدحهم

لولاً الكرامُ وما استُنُوه من كَرَم

لم يدر قائلُ شعر كيف يَمْتَدِحُ وقد سبقه بهذا المعنى أبو تمام خلا أن أبا تمام جعله فى الكرم، وهذا جعله فى المدح، قال ابوتمام فى ذلك فأجاد كل الإجادة

ولولاً خِلاَل سَنَهَا الشَّمْرُ مَا دَرَى بُغَاةُ النَّدَى مِن أَيْنَ تُؤْتَى المَكارِمُ فهذا ما تحصل من الأمثلة في العكس

> ( النوع الخامس ) ( فى أخذ المعنى والزيادة عليه معنى آخر )

فمن ذلك ما قاله جرير

غَرَائبُ أُلاَّفُ ۚ إِذَا حَانَ وِرْدُهَا

أَخَذْنَ طريقاً للقصائد مُعلَما فأخذه أبو تماموزاد عليهزيادة بديمة فأعجب كل الإعجاب

غرائب لاقت في فنائك أنسها

من المجدِ فهي الآن غيرُ غرائبِ

فاصل كلام جرير أن قصائده لا يماثلهن غير هن، فإنهن مفردات عن أشكالهن ، وحاصل كلام أبي تمام أن لهن أمثالاً صادفنها فأنسن اليها ، فكلاهما قد أورد الغرائب في شعره ، خلا أن ابا تمام زاد عليه بأن قرنها بذكر الممدوح، فلهذا كانت لاثقة حسنة لذلك ، ومن ذلك ما قاله أبو تمام يمدح كريماً

ج ٢ م - ٢٦ - (الطراز)

يَصُدُّ عن الدنيا إِذَا عَنَّ سُؤْدُدُ وَيَّ عَذْرَاء نَاهِدِ وَقَد أَخَذَه مِن قُولَ بَعْض الشَّعْراء وقد أُخَذَه مِن قُولَ بَعْض الشَّعْراء ولست بنظار الى جانب الغني ولست بنظار الى جانب الغني اذاكانت العَلْياء في جانب الفَقْرِ خلا أَن أَبا تمام زاد عليه قُوله ( برزت في زَى عَذْرَاء نَاهِدِ) ولم يتضمنه قُول الشاعر الثاني، ومن ذلك ما قاله البحترى رَكِبُوا الفُرَات الى الفُرَاتِ وأُملُوا جَذَلان يُبدِع في السَّمَاح وَيُغْرِب مَا قول مسلم بن الوليد رُكِبت اليه البحر في مَا خَرَاته رَكِبت اليه البحر في مَا خَرَاته رَكِبت اليه البحر في مَا خَرَاته

فأوفت بنا من بَعْدِ بحرِ الى بَحْرِ الله بَحْرِ الله بَحْرِ الله بَحْرِ الله بَحْرِ الله بَحْرِ الله بَدع في السماح ويغرب) فهذه الزيادة زادته حسننا الله حسنه، وإعجابا الله إعجابه كما تراه ههنا، ومن ذلك ما قاله جرير يمدح بنى تميم اذا غضبت عليك بنُو تميم

حسبت الناس كلَّهم غضابا

فاخذه أبو نواس فى قوله وليسَ على اللهِ بمُسْتَنْكَرِ

أن يجمّعَ المالَمَ فِي وَاحِدِ

وزاد عليه زيادةً رشيقةً ، وذلك أن جريرًا جعل الناسَ كُلّهم بني تميم، وأبو نواس جعل العالم كلّهم في واحد، فلا جَرَمَ كان ما قاله أبلغ وأد خل في المدح والإعظام ، ومن ذلك ما قاله الفرزدق

علاَمَ تَلَفَّتِينَ وأَنْتِ تحتى وخيرُ الناسِ كلّهم أَمَامِي متى تَأْتِي الرَّصَافَة تَسْتَرِيحى من الأنساعِ والدَّبَرِ الدَّوامِي أَخَذَه أَبُو نُواسِ وزاد فيه زيادة صارَبها في غاية الحُسن والإعجاب فقال

واذا المطى بنا بكنن محداً فظُهُورهُنَ على الرجال حرامُ فالفرزدق أراد أنها تستريح من الشد والرَّحل فيدميها ذلك ويُد برها ، وليس استراحها عائمة من معاودة إِنعابها مرة أخرى ، وأما أبو نواس فإنه حرم ظهورهن على الرجال وأعفاهن من الأسفار إعفاء مستمرًا ، فلهذا كان بليغاً بهذه الزيادة كا ترى ، ومن ذلك ما قاله أبو نواس في مدح كتببة

أَمَامَ خَمِيسٍ أُرْجُوَانٍ كأنه قميص عُوك من قَنَا وجِيادِ فأخذه أبو الطيب المتنبي وزاد عليه زيادة هي الغاية في الكمال فقال

ومَلْمُومَةٍ زَرَدُ أُوبُها ولَكُنَّها بِالْقَنَا نُخْمَلُ فانظر إِلَى حُسْن ما ذكره في القناحيث جعله خَمْلاً لثوب الزّرَد، فناسبه نهاية المناسبة، وكان ملائماً غاية الملائمة، وهذا المعنى غير ُ حاصل في بيت أبى نواس وهو من عجائبه التي انفرد بها، ومُلَحِه الفائقة لمن نظر فيها، ومن ذلك ما قاله أبو الطيب المتنبي عدح رجلاً بالكرم

وإِنْ جَادَ فَبَلُكَ قُومٌ مَضَوْا

فإنّك في الكرم الأوّلُ أخذه بعض الشعراء وزاد عليه فأجاد فيما قاله وأصاب فيه أخذه بعض الشعراء وزاد عليه فأجاد فيما قاله وأصاب فيه (أنت في الجود أول وقضى اللّه أن لا يُرى لك الدهر ثاني) فما ذكره من المعنى الجزل والمدح العالى ليس حاصلاً في بيت أبى الطيب ، ولنقتصر على هذا القدر من السرقات بيت أبى الطيب ، ولنقتصر على هذا القدر من السرقات الشعرية وبيان أمثلتها ففيه مَقْنَع وكفاية في التنبيه على ما وراءه من ذلك ، فإنه باب واسع من الفنون الشعرية ، وفيه

أودية أوله شجون وفنون أوفيا أوردناه غُنية أو بهامه يتم الكلام على النمظ الثاني من بيان أنواع الفصاحة المعنوية من أنواع البديع وقد نَجَزَ الكلام على الباب الرابع الذي رسمناه في علوم البديع وأصنافه ،والله الموفق للصواب (ولنختم) كلامنا في الباب الرابع الذي رسمناه لبيان أصناف البديع ومعرفة أسراره في الباب الرابع الذي رسمناه لبيان أصناف البديع ومعرفة أسراره بذكر تنبيهات ثلاثة هي لائقة ههنا حيث لم تذكر في صدر الباب لبيان معنى البديع وتقرير أقسامه على جهة الإجمال وبيان مواقعه ، فهذه تنبيهات لا غنى عن ذكرها لمن أراد الخوض مواقعه ، فهذه تنبيهات لا غنى عن ذكرها لمن أراد الخوض في علم البديع

## ( التنبيه الأول في بيان معناه )

وأعلم أن لفظ البديع ، فعيل معنى مفعول ، كقولنا جَرِيح وقتيل ، أو فعيل بمعنى مُفعَل نحو حكيم بمعنى مُحُكمَم وأنشد النحاة

وقصيدةٍ تَأْتِي اللوكَ حَكْيِمَةٍ

قد قُلْتُهَا لِيُقَالُ مَنْ ذَا قَالهَا

وهو في كلِاً وجهيه بمعنى مفعول ، ولا يختلفان الآ في أن أحدهما مأخوذ من الثلاثي المجرّد فتقول بَدَعَ هذا يَبْدَعُه فهو

بديع من الثلاثي المزيد فتقول فيه أَبِدَع هذا يُبْدعه فهو مبدّع ، والفاعل مُبْدِع ، قال الله تعالى (بديعُ السمواتِ والأرض) أي مبدعهما، ومعنى البديع المُوجِد بالقدرة لاعلىجهة الاحتذاء، فالمُبْدِئُ والمُبْدِع سيّان في أن كل واحد منهما حاصل من غير مثال سابق ولا احتذاء متقدّم، وأمّا في مصطلح علماء البلاغة فهو عبارة عن الكلام المؤلف على جهة الإسناد المجازى من حيثُ الاستعارةُ ، ولنفسر مقصودنا بهذه القيود بمعونة الله، فقولنا عبارة عن الكلام، إِعلامٌ بأن البديع انما هو خاص بالكلام دون سائر الأفمال كلها ، فإنه لا مدخل له فيها ، فلا يقال في رَشَاقة القَدِّ وحُسنن الدلِّ ، إِنَّه من البديع ، فهو إِنما يكون من عَوارض الكلام لاغير ، ، وقولنا (المؤلف) يُحترز به عن الكلم المفردة بالإصافة الى كلّ واحدة من أعدادها، فانه لا يُقال له بديم ، لأنه مخصوص بماكان مؤتلفاً من أجزاء ، وفولنا (على جهة الا سناد) يحترز به عما إذا كان التركيب حاصلاً، لكن من غير جهة الاسناد، كَقُولُكُ زَيْدُ"، عُمْر"، أَكُمْر"، خالد "، فإن ما هذا حالُه وإن كان مركبًا لكنّه غيرُ مسند، لأن الإسناد في مثل قولك زيد قائم وعمر و خارج وغير ذلك ، والبديع إِنما يكون حيث

تحصل الفائدة ، فأما ما لافائدة فيه فلا موقع لعلم البديع فيه ، وإِمَا يزداد حُسْنًا فيماكان تركيبه مفيداً ، وقولنا ( المجازى ) يُحترز به عن الحقائق فإنه لا مدخل لعلم البديع فيماكان جارياً على جهة الحقيقة ، وإنما موضعهُ المجازاتُ البليغة ، وقولنا (من جهة الاستعارة ) يُحترز به عن أكثر أنواع المجازات، فإنه لا مدخل للبديع فيها ، وهذا نحو مجاز الزيادة ، ومجاز النقصان، وغير ذلك من المجازات ، فالمجازُ أعمُّ من البديع ، ولهذا فإنَّ كلُّ بديم فهو مجازي، وليس كلُّ مجاز بديمًا، بل هو مخصوص بمجاز الاستعارة دون غيرها من سائر المجازات، وهكذا القول في التشبيه المُظهّر الأداة ، فأنه لا يدخله البديع ، لانه ليس من جملة المجاز فيُقال بانه داخل في علم البديع ، وإذا لم يكن داخلا في المجاز فلأن يمتنع دخوله في البديع أولى وأحق، فهذا تقرير ماهية البديع لغة واصطلاحاً

# ( التنبيه الثاني في ذكر أنسامه )

اعلم أنا قد فرغنا من ذكر أصنافه فيما سبق، ولكنّا نُورد تقسيمه على جهة الإجمال ، ونكتنى فى التفاصيل بما سبق شرحه ، ليكون الناظر على استحضار فيه ، وهو فى التقسيم منقسم الى أضرُب ثلاثة

### ( الضرب الاول منها )

ما يكون راجعاً الى الفصاحة اللفظية وهذا هو المرادُ بعلم البيات ، ثم منه ما يردُ في المنظوم والمنثور كالتجنيس، والترصيع ، ولزوم ما لا يلزم ، وغير ذلك من أصناف البديع ، ومنه ما يكون مختصاً بالنظم ، وهذا التصريع ، فإنه مخصوص بالقوافي لا يردُ إلا فيها، وضابطه أن كل ما كان متعاقمه ما يرجع الى الألفاظ فهو بفصاحة الألفاظ أشبه

### ( الضرب الثاني )

ما يكون راجعاً الى الفصاحة المعنوية ، وهذا هو المراد بعلوم المعانى ، وهذا نحوالتخييل ، والاستطراد ، والتّفويف ، والتّوشيع . وغير ذلك من الأصناف المتعلقة بعلوم البلاغة ، والضابط في مثل هذا أن كلّ ما كان متعلقاً بالمعانى فهو من باب الفصاحة المعنوية ، وهذا هو الغرض بقولنا علم المعانى وعلم البيان كما سبق تقريره

#### ( الضرب الثالث )

ما يكون بَمَعْزُلِ عَنَ الفصاحة اللفظية والفصاحة المعنوية

على الخصوص ، ولكنه يُنزَّلُ منزلة التُّنمَّة والتكملة لهما ، ويكون تحسينًا لهما وتزيينًا لمواقعها، وهــذا نحو الكمال، والإيضاح، وحسن البيان، ونحو التتميم، والاستيعاب، والتذييل الى غير ذلك من الأوصاف التي لا تستقل بنفسها، وإنما يكون حصولُها على ما ذكرناه من مراعاة الإكال وتحسين الهيئة كما أشرنا اليه في الأصناف السابقة ، ونظيره من علم الإعراب قولك: ضرب زيداً عمر و، بتقديم المفعول على الفاعل، فإن ما هذا حالُه قد أفاد كلاماً مطابقاً لقوانين العربيَّة ، خَلاَ أنه لم يَفُتْ منه إلاّ تحسين الكلام وتزيينه ، حيث لم يكن الفاعل لاصقاً بالفعل، والمفعول متأخراً عن الفاعل، فهذا يجرى مجرى التحسين والإكمال للجملة لا غير، فهكذا ما قلناه من هذه الأبواب إنَّما وردت على جهة الإيكال والتحسين وإعطاء الهيئة الحسنة والتأليف العجيب في الكلام ، فأما أصل البلاغة والفصاحة، فها حاصلان من دون هذه الأبواب كَمْ يَدْرِيه العاقلُ الحبيرُ بموارد البلاغة والفصاحة ومصادرها ، وهذه الابواب أيضاً متقاربة "، والاصناف وإن تعددت متدانية ، لكنا أجريناها على هـذا التقسيم جَزياً على عادة أهل البلاغة ، واقتفاء لآثارهم، وهي عندنا في الحقيقة متقاربة، ج ٣ م - ٧٧ - (الطراز)

### ( التنبيه الثالث في بيان مواقع البديع )

أعلم أن كل موضع من الكلام ليس صالحاً لعلم البديع وإنما يصح فيمواضع من الكلم دون مواضع، فهذان تقريران نذ كرهما بمعونة الله تعالى

(التقرير الأول في ذكر المواضع التي يصح دخوله فيها)

وجلة المداخل التي يختص بها شروط أربعة ، الشرط الأول أن يكون وارداً فى الكلام المنظوم من هذه الأحرف المعتادة ، أعنى حروف العربية ، وهى التسعة والعشرون ، فلا يجوز دخوله إلا فيما كان مؤلفاً منها من الكلمات العربية دون غيرها من الكلم الفرسية والعبرانية والتركية ، فهو مختص من بين سائر اللغات باللغة العربية ، الشرط الثانى أن يكون وارداً فى الكلام الإسنادى التركيبي الذي يختص بالممانى المفيدة ، ولهذا فإنك لو أفردت الكلم المفردة فقلت زيد ، عمرو ، بكر ، خالد ، لم يكن مفيداً فائدة لعدم الإسناد، فلا يكن مفيداً فائدة لعدم الإسناد، فلا يكن المفردة فلا بد من أن يكون وارداً فيما كان مُسنداً ، لا نه المفردة من اختصاصه بالإفادة ، وليس يكون مفيداً إلا بد من اختصاصه بالإفادة ، وليس يكون مفيداً إلا بد من اختصاصه بالإفادة ، وليس يكون مفيداً إلا بد من اختصاصه بالإفادة ، وليس يكون مفيداً إلا بد من اختصاصه بالإفادة ، وليس يكون مفيداً إلا بد من اختصاصه بالإفادة ، وليس يكون مفيداً إلا بد من اختصاصه بالإفادة ، وليس يكون مفيداً إلا بد من اختصاصه بالإفادة ، وليس يكون مفيداً إلا بد من اختصاصه بالإفادة ، وليس يكون مفيداً إلا بد من اختصاصه بالإفادة ، وليس يكون مفيداً إلا بد من اختصاصه بالإفادة ، وليس يكون مفيداً إلا بد من اختصاصه بالإفادة ، وليس يكون مفيداً إلا بد من اختصاصه بالإفادة ، وليس يكون مفيداً إلا بد من اختصاصه بالإفادة ، وليس يكون مفيداً إلا بد من اختصاصه بالإفادة ، وليس يكون مفيداً إلا بد من اختصاصه بالإفادة ، وليس يكون مفيداً إلى المناس المناس

بالإسناد الذي تحصل من أجله فائدة الكلام ، الشرط الثالث أن يكون وارداً في المجاز فلا يُعقل البديع الا اذا كان الكلام وافعًا في رُتْبة المجاز ، فأمَّا ماكان من الكلام موضوعًا على أصل حقيقته فلامدخل له فيه ، ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه أنَّ السُّمَّةُ في الكلام والافتتان فيه ، إنما يكون حاصلاً بالدخول في الأنواع المجازية ، فأمَّا الحقائقُ فهي قليلة " بالإصافة الى المضطربات المجازية، وهو الذي أوجب انشيعاب البديع الى تلك الأصناف التي أسلفناها، فانه لم يقع اختلافُها إِلاَّ لما يتعلق بها من التصرف في المجاز والدخول فيه كلُّ مَدْخُل، ولهذا فإن العرب مُمثارُون في كلامهم على العَجَم بهذه الخصلة، فإِن الشاعر من العَجَم رُبُّما ذكركتابًا طويلاً من أوله الى آخره شعراً على صفةٍ واحدةٍ من غير اختلاف فيه ، كما تفعله العرب في قصائدها من اختلاف بحورها ورَويّها ، ومقاصدها ومغازيها المتباينة ، كما يُحكى عن الفرْدَوْسيٌّ من شعراء العَجَم أنه نَظُمَ كَتَابًا وجعله ستَّين ألف بيتٍ بشتمل على تاريخ الفُرْس ، ومثل هذا لا يُقصد في لغة العرب مع أن اتساعها أَكْثُرُ مِن انساع لغة العجم، الشرطُ الرابع أن يكون المجاز حاصلاً في الاستعارة من بين أودية ِ الحجاز والكناية ، والتمثيل المضمر الأداة، لأن بهذه الأمور يحصلُ اليقين فى الكلام، ويكثرُ الاتساع لأجلها، فهذه الشرائط لا بدّ من اعتبارها في علم البديع وإحرازه

### ( التقرير الثاني )

( فى بيان المواضع التى لا يصح دخوله فبها )

وهو عكس مذه الأمور الأربعة ، لأنها اذا كانت شرطاً في صحته كان ما خلافها مبطلاً له ، فلا يَرد في الكلم المفردة ، ولا يكون وارداً في المركبات التي لا إسناد فيها لبطلان فائدته ، ولا يدخل في حقائق الكلام ، وهو ما أريد به ما وضع له في الأصل ، ولا يرد في التشبيه المظهر الأداة لأنه ليس معدوداً على الصحيح في أودية الحجاز ، فأما التشبيه المضمر الأداة فهو نوع من أنواع الاستعارة، فلا يمتنع وروده فيه ، ويرد في الكناية أيضاً ، فهذه جملة ما يجب اعتباره في كون البديع من الكلام بديماً ، وما لا يعتبر فيه ، وبهامه يتم القول على الباب الرابع من أبواب الفن الثاني الذي رسمناه المقاصد ، ونشرح الآن الفن الثالث وهو التكملات اللاحقة المقاصد ، ونشرح الآن الفن الثالث وهو التكملات اللاحقة

#### ( الفن الثالث )

( من علوم هذا الكتاب في ذكر التكملات اللاحقة )

أعلم أن ما يتعلق بالأسرار البيانية ، والعلوم البلاغية ، قد ذكرناه ورمز نا الى أسراره ومقاصده ، والذى نريد ذكره فى هذا الفن هو الكلام فيما يتعلق بأسرار القرآن ، ونحن وإن ذكرناه على جهة التتمة والتكلة ، فهو فى الحقيقة المقصود والغرض للطلوب ، فنذكر فصاحته وأنه قد وصل الغاية التى لاغاية فوقها ، وأن شيئا من الكلام وإن عَظُم دخوله فى البلاغة والفصاحة ، فإنه لا يُدانيه ، ونذكر كونه مُعجزاً للخلق ، والفصاحة ، فإنه يمثله ، نذكر وجه إعجازه ، ثم نذكر أقاويل وأن أحداً لا يأتى بمثله ، نذكر وجه إعجازه ، ثم نذكر أقاويل العلماء فى ذلك ، ثم نُرْدِ فه بذكر المختار ، فهذه أربعة فصول قد اشتمل عليها هذا الفن ، نفصلها ونذكر ما تضمنته من الأسرار والتفاصيل ، والله الموقق للصواب

( الفصل الأون في بيان فصاحة القرآن )

أعلم أن فصاحة القرآن و بلاغته أظهر من أن تكشف، ولا خلاف بين العقلاء في فصاحته وبلاغته ، وإنّما يُؤثّرُ الخلافُ: هل في المقدور ما هوأ فصح منه وأ بلغ ، والمختارُ أنّ

فى مقدور الله ما هوأ بلغ وأدخل فى الفصاحة والبلاغة ، لأن خلاف ذلك يمكن ، والقدرة الإلهية لا تعجز عن أ بلغ منه وأوضح ، وأعلا مرتبة منه ، ولكنا نذكر فصاحته على جهة التأكيد والاستظهار ، ولنا فى تقرير فصاحته طريقتان ( الطريقة الاولى منهما مجملة ") وفيها مسالك ثلاثة

## ( المسلك الأول منها )

هو أنا قد قررنا فيا سبق معنى البلاغة والفصاحة وحقائقهما، وأشرنا الى بيان التفرقة بينهما، وتلك المعانى التى ذكرناها فيهما حاصلة في القرآن، فيجب القضاء بكونه فصيحاً، سوائع قلنا إن الفصاحة راجعة الى الألفاظ، والبلاغة راجعة الى المعانى، كما هو المختار عندنا، وقد سبق تقريره، أو سوائع قلنا إنهما شىء واحد يقعان على فائدة واحدة، فكل كلام فصيح فهو بليغ ، وكل بليغ من الكلام فهو فصيح نهو فعلى جميع وجوههما فيهما حاصلان فى القرآن على أوضح حصول فعلى جميع وجوههما فيهما حاصلان فى القرآن على أوضح حصول فا كله، فيجب القضاء بكونه فصيحاً، وهذا هو المقصود من الدلالة

#### ( المسلك الثاني )

هوأنك إذا فكرّت وأممّنت النظر في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي كلام أمير المؤمنين، وغيرهما بمن كان معدوداً في زُمْرَة الفصحاء وكان له منطق في البلاغة في المواعظ والخُطَب ، والكلم القصيرة ، ومواقع الإطناب ، والاختصار في المقامات المشهودة،والمحافل المجتمعة، وجدت القرآن متمنزاً عن تلك الكلمات كلها تميزاً لا يَتَهارَى فيه مُنْصفٌ، ولا يشتبه على مَن له أدنى ذوق في معرفة بلاغة الكلام وفصاحته ، وذلك التميّزُ تارةً يكون راجعاً إلى ألفاظه من فصاحة أبنيتها ، وعذوبة تركيب أحرفها ، وسلاسة صيغها ، وكونها نجانبةً للوحشى الغريب، و بُعْدِها عن الركيك المسترذل، ألا تركى قوله تعالى (ومن آياتِهِ الجواري) لم يقل الفُلُكُ لما في الجري من الإشارة الى باهر القدرة ، حيث أجراها بالريح ، وهي أرقُّ الأشياء وألطفها ، فحرَّكت ما هو أثقلُ الأمور وأعظمُها في الجرم ، وقال (في البحر) ولم يقل في الطَّمْطام ، ولا في المُباب وإِنْ كَانْتَ كُلُّهَا مِنْ أَسَاءُ البَحْرِ ، لَكُونَ البَحْرِ أَسْهُلَّ وأسلس ، ثم قال (كالأعلام) ولم يقل كالروابي، ولا كالآكام،

إيثاراً للأخفّ الملتذّ به، وعدولا عن الوحشيّ المُسْتَرَكِّ، وتارة يكون راجعاً الى المعانى لإغرافها في البلاغة و رسوخها في أصلها، وسَبِّبُها حسنُ النظم وجودَةُ السبك، فمن أُجُل ذلك يحصل قانون البلاغة ويبْدُو رونقُها، ولا شك أن ما هـــــذا حاله قد حصل في القرآن على أتم وجه وأكله، وإن اغتاص عليك ما ذكرتُه من معرفة هذه الأسرار في كتاب الله تعالى ، ودَقَّ عليك تمييزُ بلاغة معانيه وفصاحة ألفاظه،وصَعُب عليك معرفةُ حُسْنِ التأليف منه وعجيبِ انتظامه وجودة ِ سياقه ، فاعمد الى أفصح كلام تجد من غير القرآن ، وقابل به أدنى سورة من سُوَرَهِ أُو آية من آيانه ، في وعظ ِ، أُو وَعْدِ ، أُو وعيد ، من تمثيل أو استعارةٍ ، أو تشبيه أو غير ذلك من أفانين الكلام وأساليبه، فإنك اذا خلعت ربُّقَةَ الهوى، وسلَّبت عن نفسك ردًا؛ التعصُّ ، وجدتَ مصداق ما قلته من ذلك ، فهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بعد كلام الله تمالى لاكلامه ، وهو أفصح من غيره من سائر الكلام، فاذاقابلت قوله تعالى ( وما هذه ِ الحيَاةُ الدُّ نيا إِلاٌّ لهوٌ ولعبُ وإِنَّ الدَّارَ الآخرةَ لَهِيَ الحَيَوانُ لوكانوا يعلمونَ ) بقوله عليه السلام، (كأنَّ المؤتَّ فيها على غيرنا كُتبَ، وكأنَّ الحقَّ فيها على غيرنا

وَجَبَ ، وَكَأَنَّ الذي نُشَـيِّعَ من الأَموات سَفَرْ عما قليل الينا راجمون ) فهاهما قد اتفقا على وصف معنى واحد ، وهو الموت ' والعودُ الى الآخرة ، وتصرُّم الدنيا وانقضاء أحوالها وطَيَّها ، والورود الى الآخرة ، ولكن القرآن متمنز في تحصيل هذا المعنى وتأديتِه ، تمييزاً لا يُدرك بقياس ، ولا يَعْتُوره الْتباس، وإذا كان القرآن فاثقاً على كلام الرسول وكلام أمير المؤمنين، مع أنهما النهاية في البلاغة والفصاحة فهو لغيرهما أفْوَقُ، وعلوَّه عليها أبلغ وأحَقّ، وهذه طريقة مرضية في الدلالة على فصاحة القرآن ، ويتضح ذلك بمثال، وهو أنّ أهل بلدٍ لوكانوا أربعين، فأرادُوا مناظرة رجل واحد فاختاروا من أولئك الأربعين أربعةً من كلُّ عشرة واحداً ، ثم اختاروا من تلك الأربعة رجُلا واحدًا ، فنَاظَر ذلك العالِمَ ، ثم إِن ذلك العالِمَ استَطال عليه وقطعه وحْدَه وبَلَّدَه ، فإنه يكون لامحالة لغيره أقطَمَ، وعلى تحيّرهم وإدهاشهم أَعْدَر، فهكذا حال القرآن إذ كان فائقاً لكلام رسول الله وكلام أمير المؤمنين ، فهو لغيرهما بذلك أحق لمُلُو الرتبة، وأعظمُ استبداداً بالفصاحة وأحوى لأسرار البلاغة

#### ( المسلك الثالث )

هوأنه صلى الله عليه وسلم لمَّا أيَّده الله بالقرآن وجعله له معجزةً بافيةً على وجه الدهر لا تَنْقَضي عجائبه، ولا تَخْلَقُ على كثرة الترداد جيدته وقد عَرَضه على من كان في وقته من أهل الفصاحة من قريش وغيرهم ، فير ألبابهم ، وأدهش أفهامهم ، وخَرَقَ قراطيس أسماعهم ، وما ذاك الآلا لا تحققوا وعرفوا من بلوغِهِ الغايةَ في فصاحته ، وإِنَافَتِهِ على كلَّ كلام في جزالته و بلاغته ، حتى قال الوليدُ بن المفيرة : فيه ما قال حين جاءً الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له أُثْلُ على يا محمدُ ما أُنْزِلَ اليك، فأسرع الرسول صلى الله عليه وسلم الى ذلك طمَعًا في في الا نُقياًد ، فقرَأُ الرسولُ صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حمَّ تنزيل من الرحمن الرحيم ، كتاب وصَّلَت آياتُهُ الى آخر حمُّ السجدة، فقال إِنَّ أعْلاه لَمُورِقْ، وإِنَّ أَسْفَلُه لْمُذِق، وإِنَّ له لحلاوةً ، وإِنَّ عليه لطُلاوة ، فما تيسَّر منهم إنسان ، ولا فَأَهَ لأحد منهم لسان ، الى مماثلة شيء من أساليبه ، ولا الى الإِتيان بأَفْصَر سورةٍ من سُوره ، وهذا يدلُّكُ عَلَى أَمرين ، أحدهما اختصاصُهُ بما لا يُقدِرون عليه ، ولهذا أظهروا الإعجاب من نفوسهم ، وخرجوا بالاستطراف من ألسنهم ، وثانيهما علمهم بالعجز واعترافهم بالقصور ، فهذا ما أردنا ذكره من الدلالة على كونه بالغاً أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة من جهة الإجمال ، والله تعالى أعلم بالصواب

( الطريقة الثانية من جهة التفصيل )

اعلم أنه لا مطمع لأحد من الخلق وإن عظم حاله في الإحاطة بجميع مزايا القرآن والاستيلاء على عجائبه، وما اختص به من دقائق المعانى وكنوز الأسرار وعلو مرتبته في الفصاحة، وكونه فائقاً في البلاغة ، ومباينته لكلام فصحاء العرب ، وكل ذلك فيه دلالة على شرفه، وأنه فائق على غيره من سائر الكلام كلة بحيث لا يُدانيه كلام ، ولكني أُنبّة من تلك الأسرار على أدناها مستعيناً بالله تعالى ، مستمداً امرف فضله ، طالباً للإرشاد في كل مقصد ومراد ، وليس تخلو تلك المزية التي تميّز بها حتى صار في أعلا ذروة الفصاحة ومُقْتَعَد صهوة البلاغة ، إما أن تكون راجعة الى الأ لفاظ،أو الى المعانى، فهاتان مرتبتان مرتبتان

( المرتبة الأولى في المزايا الراجعة الى ألفاظه )

تارة ترجع الى مفردات الحروف ، وتارةً الى تأليفها من

تلك الأحرف، ومرّة الى مفردات الألفاظ، ومرّة الى مركباتها، فهذه أوجه أربعة لا بُدّ من اعتبارها فى كون اللفظ فصيحًا، وكلها حاصلة فى القرآن على أتم وجه وأكمله

#### ( الوجه الاول منها )

مفردات الأحرف ، ولا بدّ من أن تكون مستعملة من هذه الأحرف التسعة والعشرين، فانَّها جميعاً حروفُ العربية، فلا يكون اللفظ الفصيح مؤتلفاً الآ منها، وما خرج عنها فقد يكون مستعملًا ، وقد يكون مستهجَّنا ، فأمَّا المستعمل فهو همزة بين بين ، وألف الإمالة ، والتفخيم نحو إمالة ِ هُدَى وهَادٍ ، ونحو الصاوة في التفخيم ، والنون الساكنة نحوعَنْكَ ، فان هذه وإن كانت خارجة عن أحرف العربية التسعة والعشرين ، اكنها فصيحة مستعملة في كتاب الله تعالى، وفي كلَّ كلام فصيح، وأمَّا المستهجَنُ فهو الطَّاء التي كالتاء في نحو ( تَالِبِ ) في (طالب ) والظَّاء التي كالثاء نحوفي ( ثَالِم ) في (ظالم) والفاء التي كالباء في محو قولك (ضَرَفَ ) في (ضرب) والجيم التي كالكاف في نحو (كابر) في مثل قولنا (جاًبر) الى غير ذلك مما يكون خارجاً عن اللغة الفصيحة ، فما هذا حالُه لايكون

فى الكلام الفصيح، وإنما الغالبُ عليه لغةُ الأَ نباط والأعاجم والأكراد، فما هذا حاله فكتابُ الله تعالى نُجَنَّبُ عنه لا يجوز دخوله فيه، لما فيه من الرَّكة والْتُوَاءِ اللسان، فأمّا الجيمُ الذي أُطْبِقَ من قوله (جعَلَ رَبُّك) وفى نحو قوله ( وأَجدرُ اللّا بَعْلَمُوا) فهى فصيحة مقروم بها فى السبعة، فما هذا حاله لا يجب تنزيه كتاب الله تعالى عنه

### ( الوجه الثاني في حسن تأليفها )

وهي وإن حصلت على ما ذكرناه من كونها من حروف العربية ، فلا بد من كونها مؤلفة تأليفا يسنهل النطق به ويرق على اللسان ويمند ب فاذا تباعد المخرجان كان أحسن ما يكون وألطف ، وإذا تقارب المخرجان كان دون ذلك في الحسن كقولك. (أمَرَ أب ) فان الهمزة من الحلق والباء والميم من الشفة ، فلا جرَم كان حسنا بخلاف قولنا (همند على السم شجر، فإن تأليفه متنافر للكاكانت المخارج متقاربة ، لأنها كلها من الحلق ، فلهذا صعب مخرجها على اللسان ، لما فيها من الثقل ، الحلق ، فلهذا صعب مخرجها على اللسان ، لما فيها من الثقل ، وهكذا قولنا (ملكم ) فانها ركيكة التأليف لما كانت متقاربة المخارج ، فان حروفها كلها من الفم والحلق ، لكن لماً تقدم المخارج ، فان حروفها كلها من الفم والحلق ، لكن لماً تقدم

حرف الفم ثَقُلُت ، فلو تقد محرف الحلق كان حسنا ، فاذا قلبت تأليفها ( بعلم وعمل ) كان رقيقا خفيفا ، فينحل من مجموع ما ذكرناه أنه لا بد من مراعاة أحوال الحروف المفردة ، من رقتها ولطافتها وأن تكون مألوفة مستعملة في اللغة العالية ، وأن يكون بريئاً من الحروف النادرة المستهجنة ، نحو ما روى من كَشْكَشَة بني تميم ، وهي إِندَالُهم من كاف المؤنث شيناً ، فيقولون مررت بش قال شاعرهم

فعَيننا شعيناها وجيدُش جيدُها

وَلَكُنَّ عَظَمُ الساقِ مِنْشِ رَقِيقٌ ُ

وكسكسة بنى بكر، وهى إِلْحَاقُ كَافَ المؤنث سيناً، فيقولون مررت بكس ، والكشكشة في بنى تميم هى بالشين بثلاث من أعلاها، والكسكسة بالسين ، وهى في بنى بكر، ونحو الطُّمْطُمَانية في حِدْير ، وهى عدم الإبانة في الكلام والا فصاح فيه ، ونحو الغَمْعمة في قضاعة ، وهى اللَّكنة في الكلام ، وخو الفراتية في أهل العراق ، واللَّخْلَخَانية فيهم ، وهما العجمة في الكلام ، وهذه كلها عاهات في الكلام ولُكنة فيه ، وهما العجمة في الكلام ، وهذه كلها عاهات في الكلام ولُكنة فيه ،

وميلها عن الاحرف العربية ، وأنه لابد من مراعاة حسن التأليف مع حسن الأحرف ورقبها ، فتى حصل الأمران أعنى عذوبة الأحرف ورشاقة تأليفها ، كان الكلامُ في غاية الحسن والإعجاب، فإذن لابد لاعتبار كون الكلمة فصيحة منأمور ثلاثة ، أمَّا اوَّلا ً فبأن تكون حروفُها صافية َ الذوق في مخارجها ، لذيذة السَّماع طيبَة المجرِّي على اللسان ، وأمَّا ثانيًا فبأن تكون معتدلةً في تأليفها، بأن تكون ثلاثية، لأَنَّ مَا دُونَهَا لا يُعَدُّ من الأسهاء لنقصان وزنه ، أو فوق الثلاثي، من الرباعي والخاسي ، وإن كانت مستعملة ، لكن الثلاثيُّ أَعْدَلُها في الوزن، وأَخَفُّها على الألسنة، وأمَّا ثالثا فتكون تارةً ساكنةَ الوسط، لانها اذا كانت كلَّها متحركةً كانت ثقيلةً على اللسان بعض الشِّقَل ، فيحصلُ من أجله صعوبة في النطق ، وإن تحرك وسَطْها كان تحرَّكُه بالفتح أخفُّ من تحرَّكه بالضم والكسر، لما فيهما من مزيد الثقل الحاصل بالحركة ، فلا بُدّ من مراعاة ماذكرناه لنحصل الفصاحة في الألفاظ، وإذا تأمّلت كتابَ الله تعالى وجدته على ما ذكرناه من اعتبار هذه الشرائط فيه كلها

#### ( الوجه الثالث )

في بيان ما يكون راجعاً إلى مفردات الألفاظ، وقد زعم بمض الخائضين في هذه الصناعة أنه لا تُبْعَمَ في الألفاظ، فإِن مستندها هو الوضعُ ، والواضعُ لا يضعُ الاّ ماكان حسناً ، وهذا فاسد ، فإن فيها الخفيف ، والثقيل ، والشاذ ، والمستعمل ،من جهة وضعها ، فأحوالُها متيانية كما ترى ، ولهذا فإنَّ الحَمْرِ أَحسنُ من قولنا: زَرْجُونُ ، وأُسدَد، أُحسنُ من قولنا: غَضَنْفُر ، والغضَّنْفَرُ أحسن من قولنا: فَدَوْكُس، وهرْماس، وسيف أحسن من قولنا: خَنْشَلَيل، فإذا تقرّر ما قلناه فلا بدّ من مراعاة محاسن الألفاظ في كون اللفظ فصيحاً ، وذلك يكون عراعاة أمور ثلاثة ، أما أوّلا فلا بدّ من اعتباركونها عربيةً ، فلا تكون مُعَرَّبة ، فارسيّةً ، ولا رُوميّة ، ولا حَبَشيّةً ، ولا سنديّةً ، لأنها اذاكانت خالصة كانت أدْخَلَ في فصاحة اللفظ، وأمَّا ثانياً فأن تكون مألوفة مستعملة ، ولا تكون شاذَّةً نادرةً ، فما هذا حاله من الألفاظ لا يُعدّ فصيحا ، ولا يكون جاريا في أساليب الفصاحة ، وأمَّا ثالثًا فأن تكون خفيفةً علىالسماع طيِّبَةَ الذُّوق في تأليفها ، ولا تكون وحشيةً

غريبة ، وقد زع بعضهم أن الكلام انما يكون فصيحا اذا كان فيه عُنْجُهَانِية وبُعْد عن الأفهام، وهذا فاسد ، فا هذا حاله عند النَّظَار لايكون معدوداً في الفصاحة ، وإنما الفصيح ماكان معتاداً مألوفاً يفهمه كل أحد من الناس، فحصل من هذا أن كلام الله حائز هذه الخصال متميز بها عن سائر الكلام في جميع ألفاظه لا يوجد فيه شيء من هذه العاهات التي ذكرناها

### ( الوجه الرابع )

أن يكون راجعا الى تركيب مفردات الألفاظ العربية، وهذا معدود من جملة المحاسن المعدودة في فصاحة الكلام وبلاغته، ولا بد فيه من مراعاة أمرين، أمّا أوّلاً فأن تكون كل كلة منظومة مع ما يُشاكِلُها ويُما يُلُها : كا يكون في نظام المقد ، فانه إنما يحسن اذاكان كل خرزة مؤتلفة مع مايكون مشاكِلا لها ، لا نه اذا حصل على هذه الهيئة كان به وَقعٌ في النفوس وحُسن منظر في رأى العين ، وأمّا ثانيا فإذا كانت مؤتلفة ، فلا بد أن يقصد ما وُصنِعَ لها بعد إخراز تركيبها ، والمثال الكاشف عما ذكرناه ، العقد المنظوم من اللئالي والمثال الكاشف عما ذكرناه ، العقد المنظوم من الطال

ونفائس الأحجارُ ، فانه لا يحسن إلا اذا أُلِّف تأليفاً بديماً بحيث يُجْعَلُ كُلُّ شيء من تلك الأحجار مع ما يلائمه ، ثم اذا حصل ذلك التركيب على الوجه الذي ذكرناه، فلا بُدُّ من مطابقته لما وُضع له ، بأن يُجعَلَ الآيِكْليلُ على الرأس ، والطوقُ في العُننق ، والشِّنْفُ في الأَّذن ، ولو أيَّف غيرُ ذلك التأليف فلم يُجْمَلُ كلُّ شيء في موضعه ، بَطَلَ ذلك الحسن، وزال ذلك الرَّوْنَق ، فلو جُعل الإِكليلُ في موضع الخلْخال من الرِّجْل ، لم يَكن حسنا ، لعدم المطابقة لوضعه ، وهكذا لوجُمل الطُّوقُ ، على الأذن ، لم يحصل المقصودُ به ، وهكذا حالُ الكلام إِذاكان مؤلَّفا تأليفا بديما ولم يُقصد به مطابقةُ الغرض المطلوب ، لم يكن معدودا في البلاغة ، ولا كان فصيحا وكلام الله تمالى قد أُحْسنَ تأليفُهُ كما ترى في الفاظه ، فانها مُعْجِبة راثقة في تأليفها ، ثم إنها قد تُصد في حقَّها مطابقةُ الأغراض المقصودة ، محيث لا تُخالِفُ ما قُصِدت به ، فهذاما أردنا ذكره من إحراز القرآن لهذه اللطائف الراجعة الى الألفاظ بهامها وكالها، ولنورد مثالاً من القرآن العظم جامعًا لما ذكرناه من الأوجه الاربعة وهو قوله تمالى (وقيلَ يا أرْضُ ابْلَعى مَاءَكُ ويَاسَمَاءُ أَقْلَعَى وَغَيْضَ اللَّهِ وَقُضَىَ الأَمْرُ واسْتُوَتْ

على الجُودِيّ ) فانظر إلى مفردات أحرف هذه الآية ، ما أُسْلَسَها وأرقبًا ، وألطفها ، ثم في تأليفها ما أسهله على اللسان ، مم انظر الىمفردات الفاظه ، ما أعذ بها وأجر اها على الألسنة من غير صُعُوبة ولا عُسْرَةٍ ، ثم انظر الى تأليف مفرداتها ، كيف طابقت الغرض المقصود منها ، وسيقت على أتم سياق وأعجبه ، فلمَّا كان من أمر الطُّوفان ماكان من تطبيقه للأرض ذات الطُّول والعرض، و إِذْن الله بإ هلاك قوم نوح به، واقتضت الحَكُمَةُ الالهيَّةَ إِخْرَاجَهُ ومَنْ معه من الفلكِ الى الارض، ابتدأً بقوله ( قيلَ ) إبهاماً للقائل وإعظاماً لأمره ، حيثُ بُنَّى لَمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلَهُ ، تهويلاً للأمر وإعظاماً لحاله ، ولم يقُلْ: قال الله ، ثم نادى الارض بالابتلاع للماء ، فيحتمل أن يكون هناك خطاب كا هوظاهر ، ويحتمل أن لا يكون هناك خطاب كما في قوله تعالى (كُنْ فَيَكُونُ ) ليس الغرض أنه لا بُدّ في التكوين من قوله (كُنْ) ولـكن كَنْي بذلك عن سُرعة الاجابة عند الإرادة للفعل، يحصول الداعية إليه من غير أن يكون هناك خطاب ، ثم أمر السماء بالإقلاع، جرياً على ما ذكرناه في الأرض ، ثم قال ( وغيضَ الما في) تصديقًا لقوله

(ابلعى) (واقلعي) لانه معها حصاًلاً ، غَاضَ الماءُ لا مَعَالَةً ، لعدم ما يُمِدُّه ، ثم قال (وقضى الأمرُ) إِمَّا في اهلاكهم وإِمَّا بحصول المرادات في الأرض بإخراجهم اليها ، ثم قوله واستوت على الجُودِيّ ) إِخبار بالاستقرار للسفينة على هذا الجَبَلَ ، وأن خروجهم منها كان اليه ، وقوله (بُعدًا للقوم الظالمين ) فيه إِشارة الى عظم الغضب واستحقاق العقوبة الأبدية ، فهذا تنبيه على أسرار الآية على جهة الإجال والاحاطة لمعانيها على جهة التفصيل مما لا تقدرعليه القُوى البشرية ، ولكنا نَرْ مُن الى ما يحضرنا من لطائفها ، ونشير من ذلك الى مباحث خسة

# ( البحث الأول )

( بالاضافة الى موقعها من علم البيان )

اعلم أن علم البيان من عوارض الألفاظ، ومَوْرِدُه المجازُ على أنواعه ، ومعناه إيرادُ المعنى الواحد في طُرُق مُختلفة في وضوح الدلالة عليه والنقصان، فعلى قدر إغراق المجاز وحُسنه، يزيدُ المعنى وضوحاً ، وعلى قدر نُرُوله وبُعده ، ينتقص المعنى ، فالنظرُ في هذه الآية من جهة ما اشتملت عليه من الأنواع

المجازية ، كالاستعارة ، والتشبيه ، والكناية ، فنقول إنّ الله عزّ سلطانُه لَمَّا أراد أنْ يُظهر فائدةَ الخطابِ اللغويّ ، وهو أَنَّا نُويِد أَنْ نَرُدُّ مَا انفجر من الأرض الى بطنها فارْتَدَّ ، وأنْ نَقَطَم طُوفانَ الماء فانقطَع ، وأن نُعيضَ الماءَ النازلَ من السماء فَعَاضَ ، وأن نقضي أمر نوح ، وهو إِنْجَازُ ما كنَّا وعَدْنا من من إغراق قومه فقضى ، وأن تقرّ السفينة على الجُوديّ فاستقرّت ، وأَنْ نُلْقيَ الظُّلَمَةَ غَرْقي ، وأنْ نُبعدهم عن رحمتنا بالعقوبة ، فلما أراد اللهُ تعالى أن يُؤِّدِّيَ هذه المعاني اللغويةَ على أساليب العلوم البيانية ، باستعاله المجازات فيها ، وترك العبارات اللغوية جانبًا ، فلا جرَمَ ساق الكلامَ على أحسن سياق بتشبيه المراد منه هذه الأمور، بالمأمور الذي لا يتأتّى منه التأخيرُ عمَّا أريد منه، لكمال الأمر وجلال هيبته، ونُفُوذ سلطانِه ، وشبه تكوينَ المراد بالأمر الحَتْم النافِذِ في تكوين المفصود، إرادةً لتصوير اقتداره الباهر، وتقريراً لاستيلاء سلطان الفاهر، وأن السموات والأرضيين على ما اشتملا عليه من هذه الأجرام العظيمة والاتساعات الممتدة، تابعة لإرادته في الإيجاد والإعدام، ومُنْقَادَةٌ لمشيئته في التغيير والتبديل،

وأُغْرَقَ فِي التشبيه ، بأن جعلهم كأنهم عُقَلاء مميِّزون ، قد عَرَفوه حقٌّ معرفته ، وأحاطوا علماً بوجوب الانقياد لأمره والإِذْعَانَ لَحَكُمْهِ، فَحَتَّمُوا عَلَى أَنْفُسَهُمْ بَذُلَ الْمِجْهُودُ فَي مَطَّابِقَةً أمره وتحصيل مُراده ، لما وقع في أنفسهم من مزيد اقتداره ، وتصوّروا في ذات عقولهم كُنْهُ عَظَمَتِهِ ، فعند ذلك عظُمت المابةُ له في نفوسهم ، واستقرّت حقيقةُ الخوف من سَطُوّتِهِ في قلوبهم ، فَضُر بَتْ سُرادِقاتُ المهَابة والخَوْفِ في أَفْندتهم ، فأَلْقَتْ أَثْقَالِهَا فِي ساحات ضائرهم علماً بما تستحقه من جلال الإلِميَّة ، وتحققًا لما يختص. من سماتِ الربوبيَّة ، تَخفَقُ على رُ وسهم راياتُ المحامد، بتحقّق معرفته، وتُعْقَدُ علمهم أَ لُو يَةُ المهابةِ والخشية ،من خَسْبَتهِ ،فلا مَطْمَعَ لهم في خلاف مُراده ،ولا تَسَوَّق لهم الى التأخر عن مقصوده ، وكلمالاح لهم وَميضٌ من بَرْق إِسَارِتهِ ، كان المشار اليه مقدّماً ، ، وكلّما توهّموا وُرود أمره ، كان ذلك الامر بسرعة ِ الامتثال مكمَّلاً متمًّا ، فلا يتلقون إشاراتهِ ، بغير الامتثال ، ولا يُقَابِلُونَ أُوامِرَه بغير الانقياد ، فسبحان من شملت قدرته جميع المكنات، تكويناً وإيجاداً، وأحاط بكل المعلومات إِحكاماً وإِتقاناً ، فهذا تقرير نظم الكلام وتأليفه ، ثم إنا تُعطفُ على بيان روابط المجاز

وعلائقه في الآية ، فقال عَزُّ منْ قائل ( قيل ) على جهة المجاز عن الأرادة ، ثم انه حذف الفاعل ، وجعله في طي الفعل ، إِبِهَامًا وإِعظامًا لحاله عن الذكر عند عُروض أَمْر هذه المكوّنات على جهة الذَّلّ والتسخير ، ثم جعَل قرينةَ المجاز مخاطَّبَتُه للجمادات كما في قوله تعالى (واسْأَل الْقَرْيَةَ) (يا أرضُ ابلعي مَاءَكُ ويا سماءُ أَقْلَعي ) على جهة التشبيه لَمَّا جُعلا مَنزلة مَنْ عَقَلَ الْأَمْرَ وَفَهِمَ عِظْمَ الاستيلاء، ثم استعار لفَوْر الماء في الارض اسمَ البُّلُع الذي يُطلق على القوّة الجاذبة للمطعوم، لانْعِقَاد الشبُّه بينهما ، وهو الإذهاب الى مَقَرَّ خَفَيّ ، ثم استمار الماء للفذاء على جهة الكناية ، تشبهاً له بالفذَّاء ، لأ ن الأرض لَمَّا كانت تنقوَّى بالماء في الانبات للزرع والاشجار والثَّمَارِ ، تَقُوَّى الآكل بالطعام ، وجَمَلَ القرينةُ الدالةَ على الاستمارة في لفظ ( ابلعي ) هوكونها موضوعةً للاستعمال في الغذاء دون الماء ، ثم إنه وجّه الخطاب لها بالأمر على جهة الاستعارة لما ذكرناه من التنبيه المتقدّم، حيث نزَّلها منزلةً المُقلاء الذين تَسَرُّ بَلُوا سرابيلَ المهابةِ ، وتلفَّمُوا بأردِيةِ التذَّلُّلُ منقادينَ في حَكَمَة القهر عليهم ببؤس الاستكانة ، وضَرَع الاستسلام والذلة ، وخاطب بالأمر ترشيحاً للاستعارة في

النداء، ثم قال (مَاءَكِ ) مُضيفًا الماءَ الى الارض على جهة الاستعارة ، لما لها به من الاختصاص ، وجعل الإصافة ً باللام تشبيهاً للأرض بالمالكِ ، حيث كانت متصرَّفةً فيه بالابتلاع والذهاب فيه. وانتفاعها به، ثم انه قدّم الأرضَ على السماء لأوجه خسة،أما أوّلا فلما للخلق من الانتفاع بالأرض بالاستقرار وكونها بساطاً لهم ، وأمّا ثانيا فلأنها لما كانت مَقَرًّا للسفينة التي تكون بها النجاة لمن ركبها، وأما ثالثًا فلأنها لِمَا كَانت مَقَرًا لمائها وماء السماء، وحيث يكون اجتماعها كانت أحق بالتقديم، وأما رابعا فلأنَّ النرض هلاكُهم في الأرض لأجل ما حصل من العصيان والمخالفة فيها ، وأما خامسا فلأن البداية بالغرق كانت من جهة الأرض، ولهذا قال تمالى (فإذا جاءً أمْرُ نَا وَفَارَ التَّنُّورُ) فكانأول نبوع الماء من الأرض، فلأجل هذه الاموركانت مقدّمة في الخطاب، ثم إنه تعالى أقبل على خطاب السماء بمثل ما خاطب به الأرض، لمِلكان الماء النازل منها هوالسبب في الإهلاك بالنوق، فلأجل ذلك عطَّفَ خطابَها على خطاب الارض فقال (وياسها ﴿ أَ قَلْعَى ) وما ذكرناه في نداء الارض وخطابها من الاستعارة فهو حاصل في خطاب السماء، وانما اختار لاحتباس المطر اسم الاقلاع

الذي هو ترك الفعل من جهة الفاعل ، فإنه يقال في حال من استمرّ من جهته فعل من الأفعال ثم تركه: أقلع عنه ، لأن إنزال المطركمًا كان صادرا منها على سبيل الاستمرار ثم رُفع، كأنها أقلعت عن فعله ، وانما ذكر متعلَّق فعل الارض بقوله ( ابلعي ماءك ) ولم يذكر متعلق فعل السماء فلم يقل : وياسماء آقلمي عن صبّ مائك ، من جهة أن الأرض لمَّا كان لها , اعتمال في بأم الماء ، فلأجل هذا ذكرَ متعلَّقُ فعلها ، مخلاف السماء فانه لاعمل لها هناك الآ تَرْك الصت والكف، فلأجل ذلك لم يكن حاجة " الى ذكر متعلقها ، وانما وجّه أمرَ الارض بالفعل المتمدى، ووجّه أمر السماء بالفعل اللازم، من جهة تصرّف الأرض في الماء، بصيرورته في بطنها بخلاف السماء، فان الغرض بقوله (أقلمي) اى كونى ذات إقلاع، وكفِّ عن الصب لاغير، ولذا يقال ابتلمتُ الخُلِيزَ ، وأَ قلَمتِ السماء ، اذا صارت ذات إقلاع في سحابها ، ثم قال بعد ذلك ( وغيض الما ﴿ وَقُضَى الاَّ مِ مُ واستوتْ على الجُودي وقيلَ بُعْداً ) فأتى بهذه الجمل الخبرية عقب تلك الأوامر على جهة الإيهام لفاعلها، إعلامًا بأنّ مثل هذه الأمور العظيمة والخطوب المائلة ، لاتصدر الا من ذي قدرة ، لا تَكْتَنبُهُ العقول ولا ج ٣ م - ٣٠ - ( الطراز )

تنالُه الأفهام ، وتعريفا بأن الوهم لايذهب الى أنّ غيره قائل : يا أرض ابلعي وياسماء أقلعي ، ولا يَغيض الماء ، ولا يُقضَى الامرُ في هلاكهم، ولا تستوى السفينة على الجودي، ولا يبعدهم عن الرحمة باستحقاق العقوبة الا هُو، فلا جَرَم أَنْهُمَ ذكرَه من أجل ذلك ، ثم إنه ختم الكلامَ على جهة التعريض بقوله (وقيل بُعْدًا للقوم الظالمين) تنبيهاً على أنَّ ذلك إِنما كان من أجل ظلمهم لأنفسهم بتكذيب الرسل وإعراضهم عما جاؤا به من الحجج الظاهرة ، والأعلام النيرة ، وأن من كان على مثل حالهم فان الهلاك واقع به لا محالةً من غيرهم ممَّن بَعْدهم ، وفيه وعيد القريش ومن حذا حذوهم في تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ( إِيَّاكُ ِ أَعْنِي فَاسْمَعِي بِاجَارَه ) وإِنمَا كَرَّر قُولُه ( وقيل بُعُدًا ) ولم يكرَّره في خطاب السماء فيقول (وقيل يا أرض وقيل يا سماء) من جهة أن السماء من جنس الارض في مقصود الأمر منهما ، وهو إزالة الماء عنهما ، فَاكتُفي بِإِظْهَارِهِ في إِحداهما وحذفه من الاخرى ، بخلاف قوله ( بعدا ) فانه مصدر وجِّه على جهة الدعاء، ليس مجانساً لما سبق، فلهذا كرّر القول فيه إعلاما بأنه من جملة القول، واهتماماً بالدعاء عليهم بالإبعاد عن الرحمة باستحقاق العقوبة السرمديّة ، أعاذنا الله منها برحمته ، فهذه جمله ما يتعلق بالآية من العلوم البيانية ، وتحتها أسرار أوسع مما ذكرناه

(البحث الثاني)

(بالاضافة الى موقعها من علم المعانى )

اعلم أن منزلة المعنى من اللفظ هي منزلة الرُّوح من الجسد، فكل لفظ لا معنى له فهو بمنزلة جسد لا رُوحَ فيه ومفهوم علم المعانى ، هو إدراك خواص مفردات الحكم بالتقديم والتأخير ، وفهم مركباتها ، ونعني بقولنا إدراك خواص المفردات في التقديم والتأخير ما يفهم من قولنا زيد منطلق، ومنطلق زيد من الكرام زيد ، وزيد من الكرام ، وبقولنا وفهم مركباتها ، هو ما في قولك زيد وأنم ، وإن زيداً لقائم ، فكلُّ واحد من هذه الصوريفيد معنى غير ما يفيده الآخر من أجل التركيب، وهكذا القول في جميع التراكيب، فإنها دالَّة على معان بديعة ، ومرشدة الى اسرار عجيبة ، فإذا عرفت هذا فالنظر في هذه الآية من جهة علوم المعانى ، إِمَّا أَن يكون نظراً في مفرداتها، وتقديم ما يقدم منها، وتأخير ما

يؤخّر ، وإِمّا أن يكون نظرا في تركيب جُمَلها ، فهذان نظران نتصدّى للنظر فهما

( النظر الاول )

( في مفرداتها وتقديم بعضها على بعض )

إنما اختير لفظ (يا) من بين سائر أُحرف النداء من جهة أنها كثيرة الدور في الاستعال، وأنها موضوعة للدلالة على يُعْد المُنادى ، والبعد هنا بجب أن يكون معنويا ، لأن البُعْد الحسيُّ على الله تعالى محال ، من جهة استحالة الجهة على ذاته ، وذلك أنَّ المعنوى يكون من جهات خمس ، أولُهَّا أنه تعالى لماكان مختصًّا بعدم الأوّليّة في ذاته سابقًا على وجود المكنات سبقًا أوليًّا بلانهامة ، وأن الأرض من جلة المكنات التي لها بداية ، ولا شك أن كلّ ماكان لا أول له فهو في غاية البعد عما له أوّل ، وثانها من جهة عدم التناهي في ذاته تعالى من كلّ وجه ، بخلاف الارض ، فانها متناهية فى ذاتهـا من كلّ وجه، وليس يخنى ما بين التناهى وعدم التناهي من البعد العظيم، وثالثُها اختصاص ذاته بالعظمة والكبرياء ، واختصاص الارض بنقيضها من التسخير والقهر

ورابعها اختصاص ذاته بالاستغناء من كل وجه في ذاته وصفاته ، بخلاف الارض ، فإنها مفتقرة في ذاتها من كل وجه الى فاعل ومدبّر، ومَنْ كان مستغنياً في ذاته وصفاته فإنه في غاية البعد المعنوي عما يكون مفتقرا في ذاته وصفاته الى غيره، وخامسُها أنه نداء مَن اختص بكمال العزّة لمن هو في غاية الذلة ، كما ينادى السيَّدُ عبد ، فلما كانت الارض مختصة عا ذكرناه من البُعْد من هذه الاوجه ، لا جَرَم كانَ نداؤها مختصاً (بيا) من بين صيع النداء، وانما قال (يا أرض) ولم يقل (يا أرضى) إيثاراً لتحقير هما، لأنه لوأضافها الى نفسه، لكان قد أقام لها وزناً عنده بإضافتها اليه، لأن المضاف أبداً يكتسي من المضاف اليه شَرَفًا وتخصيصاً وتعريفاً، ولم يقل (يا أينها الأرض) إيثاراً للاختصار ، وعملا على الإيجاز ، وتحرُّزاً عن الإيقاظ بما يظهر من لفظ التنبيه الذي لا يكيق بمقام الخطاب الالهي، لاستحالته فيه ، واختير لفظ الارض لأ مر سى، أمَّا أوَّلا فلان المدحُوَّةَ والمبسُوطةَ والمهادَ وغيرَ ذلك، مما يستعمل في الارض صفات زائدة " تابعة الفظ الأرض ، وأمّا ثانياً فلأن لفظ الأرض أخفُّ وأكثرُ دَوْراً واستعالاً مما ذكرناه ، فلهذا وجب إيثارُه على غيره من أسهامًا ، واختير لفظ ( ابلَعي ) ولم

يقل ( ابتلعي )لأمرين، أمَّا أوَّلاً فلأن ( ابلعي ) أخفُّ وزنا وأسهل على اللسان من ( ابتلعي ) وأمَّا ثانياً فلأن في الابتلاء نوعَ اعتمال في الفعل وتصرُّف فيه يؤذن بالمشقة ، بخلاف قوله ( ابلمي ) فأنه دال على السهولة ، فيكون فيه دلالة ملى باهر القدرة ، حيث أمرت بالبَلْع لهذا الامر الهائل من الماء بحيثُ لا يمكن تصوّرُه على أسهل حالة ، وإنما اختير إِفرادُ الماء دون جمعه لأمرين، أمَّا أُولاً فلأن في الجمع نوعَ تكثير، فلا يليق ذكره بمقام الكبرياء وإظهار العظمة ، وأمَّا ثانياً فلأن في الإفراد نوع تحقير وذلَّةٍ ، وهو لا ثق بمقام القهر والاستيلاء في المِلْكَة ، وهذا هو الوجه في إِفراد السماء والأرض، وإِنَّمَا ذُكَرَ مَفْعُولُ ( ابلعي ) لأنه لو اقتُصر على ذكر البَلْم لدخل فيه ما ليس مراداً من بَلْم الجبال والبحار، وأنواع الاشجار والسفينة ومن فيها ، نظراً الى عموم الأمر الذي لا يخالَف ولا يُرَدُّ عن عَجْراه ، لأ ن المقام مقام عظمة وكبرياء ، وقول ابن عباس في قوله تعالى ( قلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وسَلَامًا على إِبراهيمَ ) إِنه لولم يقل (وسلامًا) لم ينتفع بالنار ، لشدة بردِها ، يشيرُ به الى ما ذكرناه من مَضاً الأمر

ونفوذه ، وإنما لم يُظهر ذكر المسبّ عند ذكر سببه ، فيقول (يا أرض ابلمي) فبلمت ، وياسماء أقلمي فأقلمت ، لامر ن أمَّا أُولاً فَلِمَا فِي ذلك من الاختصار العجيب ، والايجاز البليغ، فأكتني بذكر السبب عن ذكر مسببه، وهذا كثيرٌ في القرآن كفوله تعالى (فقلنا اضرب بمَصاك الحجرَ فانفجرَتُ) لأن المعنى فضرب فانفجرت ، وأمّا ثانياً فلما فيه من الإشارة الى باهر القدرة في سُرعة الإجابة ، ووقوع الامتثال ، وحصول المأمور:من غيرمخالفة هناك، فترك ذكره اتكالا على ماذكرناه، وأنه كائن لا محالة لا يمكن تأخره ، واختير بناً؛ ( غيضَ ) لما لم يُسمّ فاعله على ( غَيَّضَ ) بتشديد الياء مبنياً للفاعل لأمرين ، أمَّا أولا فمن أجل الإيجاز، لطرح الفاعل، والاختصار فيه، وأمَّا ثانياً فمن أجل الاستحقار عن تعريض ذكر الله تعالى على أَخْفَر المقدورات بالإصافة الى جلاله، والمقامُ مقامُ الكبرياء والعظمة ، وأنما اختير لفظ (الماء) ولم يقل الطوفان ، ولا المطر، إيثاراً للاختصار، ولما فيه من الاشارة باللام التي للمهد، كأنه قال: وغيضَ الماء الذي أمَرْنَا الارض والسماء بايقاعه ، بيانًا لحاله وإيضاحاً لامره، وأنه الذي وقع الاهلاك به لقوم نوح ، فيعظُمُ

الامتنانُ على مَنْ بَقَى فى السفينة بازالته ، وإِنَّما قال ( الأمر ) في قوله تعالى( وقُضي الامر ُ ) ولم يقل وقُضِيَ أمرُ نوح، أو قَضِيَ الهلاك، أو قُضى الإغراق، لأمرين، أما أولا فلأجل إِيثار الاختصار ، وتعويلا على الايجاز ، وأمَّا ثانيا فلأن وقوع ما وقع انماكان من أجل العناية بنوح في إغراق قومه ، وإظهار الانتصار له ، فجاء باللام العهدية إِشارة الى ذلك ، مع ما تضمن من الفخامة في معرض الامتنان على نوح بالانتقام من قومه بماكذَّ بوه ، وإنما اختير ( واستوت على الجودى ) ولم يقل: سُوَّيَتْ كَمَا قال: وغيضَ ، وقُضَى ، على البناء للمفعول لأمرين ، أمَّا أولا فن أجل ثقل الفعل بالتضعيف عند بنائه لما لم يُسمَّ فاعله ، فلهذا أوثر الاخفُّ ، وأما ثانيا فلأن الاكثر في الاستمال إضافة الأفعال الى هـذه لآيات، فيقال: هبت الريخ ، ومطرت السحابة ، واستوت السفينة على الماء ، قال تعالى (وهِي تَجْرَى بهم في موج ٍ ) فأضاف الجريَ اليها فلأجل ذلك اختير إضافة الاستواء المها ، وأنما اختير ( بُعْدًا ) ولم يقل: ليَبْعَدُوا لامرين، أمَّا أوَّلا فلأن في المصدر نوعَ تأكيدٍ لا يؤد به الفعلُ لو نُطق به ، وأمَّا ثانيًّا فلاُّ نه لو وجهه

بالفعل كان مقيدا بالزمان ، وهو اذا كان موجها بالمصدر كان مطلقا من غير زمان ، فلهذا كان أبلغ من ذكر الفعل ، وإنما عرف (القوم) باللام إشارة الى أنهم هم المخصوصون بهذه الأنواع من التنكيل دون غيره ، وإنما أتى بلام الجرولم يقل : فبعداً من القوم ، لما فيها من الاختصاص المشعرة به اللام دون (من) فأنها غير مؤدية لهذا المعنى ، وإنما أطلق صفة الظلم ، ولم يقل الظالمين لأنفسهم تنبيها على شمول ظلمهم من جميع الوجوه ، وفيه تنبيه على فظاعة شأنهم ، وسوء اختياره لانفسهم فياكان فيهم ، من تكذيب الرسل ، وفيه شرح للنفسهم فياكان فيهم ، من تكذيب الرسل ، وفيه شرح الصدر الرسول بالانتصار له على من كذبه ، والتأسمى بالصبر ووعيد لن كذبه بالنصفة والانتقام منه

### ( النظر الثاني )

( فى تأليف الجل وذكر بعضها عقيب بعض )

تقديم بعض الجل على بعض ليس خاليا عن فائدة وسرً، وانما قدّم النداء على الاص فقال: يا أرضُ ابلعي ويا سماء العلى ، ولم يقل عكس ذلك ، ابلعي يا أرض وأقلعي ياسماء ، لأ مرين ، أما أوّلا فلما في ذلك من الملاطفة والمبالغة في تحصيل ج م م - ٣١ - (الطراز)

المراد، لأن كلُّ من ناديته فان نفسه تنزع وله تُوَقَانَ الى الإجابة وتَطَلُّمُ الى ما يراد من الدعاء من أمْرٍ أونَهِي ، فلا تزال النفسُ تُنْزعُ لتعلمَ ما هوالمطلوب، فمن أُجُل ذلك قدّ م الدعاء على الامر لما فيه من الشوق والتوَقَان للنفوس، وأما ثانيا فجريًا على ما ألفَ من الإيقاظ والتنبيه ، لان كل من طالب أمرا من الامور من غيره ، فلا بدّ من إيقاظه وتنبعه عليه ، ليكون مستعداً للامتثال له ، فلا جُل ذلك قدّ م النــداء على الأمر على جهة الإيقاظ والتنبيه مما يطلب من المأمورات، مم إنه قد م نداء الارض على نداء السماء لما ذكرناه من العناية بأمر الارض من تلك الاوجه الخسة ، وقد ذكرناها فأغنى عن تكريرها ، ولكونها صارت أصلا لما يرد من هذه الأمور الهائلة من الاغراق والاستواء للسفينة ، وإخراج مَنْ كان فيها الى الارض، ثم إنه عز سلطانه أردفها بقوله (وغيض الماء) لاتصاله بقصة الارض، وأخذه بخُجزُتُهَا فلأجل ذلك أتبعه بها، لما في ذلك من حسن الانتظام، وروْنَق الرَّصْف ، ألاّ ترى أن أصل الكلام: وفيل يا أرض ابلعي ماءك ، فبلعَت ماءها ، ويا سما ﴿ أَقلعي عن إِرسال ماءك ، فأُ قَلَعَتْ عن صبَّه ، فلا جَرَم حسنُن أَن يَقَال : وغيض الماء

النازل من السهاء، والنابع من الارض ، ثم إنه جلّ وتقدّس ، أتبعه عاهو المهم المقصود من القصة ، وهو قوله تعالى ( وقضى الأمر ) والمعنى به أنه أنجز الموعود من إهلاك الكفار ، ونجاة نوح ومن معه فى السفينة ، وإخراجهم الى الارض ، لما أراد منهم من العبادة وعمارتها ، والتناسل فيها ، ثم إنه تعالى أتبعه بحديث السفينة وذكرها ، وهو قوله تعالى إعلاماً لهم عا يُريد من الامور التابعة للمصلحة ، ثم إنه تعالى ختم القصة بالدعاء عليهم بالابعاد ، فلما كانت القصة من أولها دالة على العذاب العظيم من الإ هلاك بالغرق ، ختمها عا يجانسها من سوء العاقبة بالإ بعاد والطرد ، كما هو موضوع فى أساليب التنزيل ، من بالإ بعاد والخواتم

#### ( البحث الثالث )

( فى بيان موقعها من الفصاحة اللفظية )

اعلم أن الفصاحة من عوارض الكلم اللفظية ، وهى خُلاصة علم البيان وصفوة جوهره ، ويوصف بها المفرد والمركب، وهى أخص من البلاغة ، ولهذا يقال كل بليغ من الكلام فصيح ، وليس كل فصيح بليغا ، ولا يكون الكلام فصيحا

الاّ اذا كان مختصًا يصفات ثلاث، الأولى منها أن يكون خالصًا من تنافر الأحرف في تأليف اللفظة ونظامها ، فيَسْلُمَ من مثل قولنا (عنْجَق ) وعن مثل قولك (هُمُخُمُ ) فان ما هذا حاله عجاني للفصاحة بمعزل عن اساليها ، ولهذا عيب على امرىء القيس قوله (غدَ ابْرُه مُسْتَشْرُ راتُ الى العُلَى ) لما في (مستشزرات) من التنافر المورث للثقل والبشاعة ، الثانية أَن يَكُونَ عِنْبًا عَنِ الغرابة والمُنْجُهُانية ، فما هذا حاله يَكُون عاريا عن الفصاحة ، وهذا كقولك في الحررإنها (الرَّرْحُون) وإنها (القَرْقَف ) فيعدُّ هذا من وحشيُّ الكلام وغريبه ، فما أَلِفَ كَانَ أَدخل في الفصاحة ، الثالثة أن يكون موافقا للاقيسة الإعرابية ، فلا يخالفها في تصريفٍ ولا إعرابٍ ، فيجب إعلالُ الكلمة على القوانين الجارية في علم الإعراب، فلا يقال في (قَام) قَوَمَ ، ولا في (قائم) قاوم ، وإِن كان أصلاً، ولا يقال ( الحمدُ لله العليِّ الأجْلَل) وإِن كان هو الاصل، بل يجب إِجْراءْ ذلك على الإعلال والإوغام، والآ كان خارجًا عن الفصيح من الكلام، وقد قرّرنا شرح هذه القاعدة في أول الكتاب فأغنى عن الإعادة ، فاذا تمهدت هذه القاعدة ، فإنك اذا تحققت الألفاظ الواردة في هذه

الآية وجدتها سالمة عن التنافر في بنائها ، عربية مألوفة جارية على الاقيسة المطردة في الإعراب والتصريف ، بعيدة عن الغرابة ، سليمة عن العُنْجَهانية ، تُشبه العسلَ في الحلاوة ، والماء في الرقة والسلاسة ، وكالنسيم في السهولة ، لا تَنْبُو عن قبولها الأذهان ، ولا تَمُجُها الآذان

## (البحث الرابع)

( فى بيان موقعها من الفصاحة المعنوبة )

اعلم أن الفصاحة المعنوية هي غاية علم المعاني ، والفصاحة المعنوية المراد بها البلاغة ، وهي من عوارض المعاني ، وهي متضمنة للفضاحة اللفظية، ولهذا فإن الكلام البليغ لايكون بليغا الا مع إحرازه للفصاحة ، فهي في الحقيقة راجعة الى المعنى واللفظ جميعا ، ولها طرفان ، أعلى ، وهو ما يبلغ به الكلام مد الإعجاز ، وأذنى ، وهو الذي يُقدَّرُ فيه أنه اذا أزيل عن نظامه الذي ألف عليه ، التحق بالكلام الركك ، فلم تخف غلك غَنَائته ، وبين هذين الطرفين مزاياً ومراتب ودرحات عليك غَنَائته ، وبين هذين الطرفين مزاياً ومراتب ودرحات متفاوتة ، فإذا عرفت هذا وفكرت في نظام هذه الآية ، متفاوتة ، فإذا عرفت هذا وفكرت في نظام هذه الآية ، وجدتها قد ألفت على أتم تأليف ، وأدّيت على أعجب نظام ،

ملخصة معانيها ، مرْصُوفة مبانيها ، لا يَعْشُرُ اللسان في ألفاظها ، ولا يَغْمَض على الفكر طلب المراد منها ، فأذا خرَقَتْ قراطيسَ الأسماعَ وجدتها تُسابق معانيها ألفاظها ، وألفاظها معانيها ، لا تحتاج لوضوحها الى ترجمان ، ولا يَملُ سامعُها وان تكررت في كل ساعة وأوان ، فهذا ماسنح لى فى هذه الآية من علوم الفضاحة ، والبلاغة والعلوم المعنوية ، والعلوم البيانية

( البحث الخامس )

( في بيان موقعها من علم البديع )

أعلم أن البديع لقب في هذه الصناعة تمرَف به وجوه تحسين الكلام بعد إحرازه لمعانى البلاغة وأنواع الفصاحة ، ووضوح دلالته ، وجودة مطابقته ثم إنه على رَشَاقته ضربان لفظي ، ومعنوى ، فالضرب الاول يتعلق بالأمور اللفظية ، وهذا نحو التجنيس ، وهو أن تكون الألفاظ متشاجة في الأعجاز والأوزان وغير ذلك ، وقد يقع في المتواطئ كقوله تعالى ( ويوم تقوم الساعة يُقسم المجرمون ما لَبثُوا غير ساعة وقد يكون في المسترك كقولم ما ملاء الراحة ، من استوطن الراحة، ومنه التسجيع، وهذا كقوله تعالى (ما لكم لا ترجون

لله وَقَاراً ، وقد خَلَقَكم أُطُواراً ) وأكثرُ القرآن واردُ على جهة التسجيع ، ومنه رَدُّ العَجُرُ على الصَّدْر كَقُوله تعالى ( وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أُحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ) ومنه المُوازَنَة كَقُوله تعالى ( وَنَمَارِقُ مَصفُوفَةٌ وَزَرَائِيَّ مَبثُونَةٌ ) ومنة القلب كقوله تعالى ( وَنَمَارِقُ مَصفُوفَةٌ وَزَرَائِيَّ مَبثُونَةٌ ) ومنة القلب كقوله تعالى ( وَرَبَّكَ فَكَبِرُ ) الى غير ذلك ما يتعلق بأحوال الألفاظ كما ترى

والضرب الثانى ما يتعلق بالأمور المعنوية ، وهو أكثرُ دَوْراً وأعظمُ إِعجاباً فى البلاغة ، وهذا نحو الطّباق ، وهو ذكر النقيضين كقوله تعالى (يُحني ويُميت ) وقوله (وهو الذي جَعَل لكم الليل والنهار ) وقوله تعالى ( وجعل الظلمات والنور) والطباق كثيرُ الاستعال فى كتاب الله تعالى ، ومنه اللّف والنشر كقوله تعالى ( ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار والنشر كقوله تعالى ( ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ) الى غير ذلك من أنواع البديع وضروبه ، وقد أتبنا على جميع أنواعه كلها ، وأورد نا لها شواهد وأمثلة ، فأغنى عن التكرير والإعادة فى ذلك

#### ( دنيقة )

اعلم أن هذه الأنواع الثلاثة أعنى علم المعانى والبيان وعلم

البديم ، مآخذُ ها مختلفة ، وكلُّ واحدٍ منها على حظٍّ من علم البلاغة والفصاحة ، ولنضرب لها مثالاً يكون دالاً عليها ومبيّنًا لمؤفع كلّ واحدٍ منها، وهو أن تكون حَبَّاتٌ من ذهبٍ ودُرَر ولآلي ويوانيت، وغير ذلك من أنواع الاحجار النفيسة ، ثم أنها أُلفَتْ تأليفًا بديعًا ، بأن خُلطَ بعضها ببعض ورُكِّبَتْ تركيبًا أُنيقًا، ثم بعد ذلك التأليف، تارةً تجعلُ تاجاً على الرأس، ومرةً طَوْقاً في العنق: ومرة بمنزلة الفُرْطِ في الأذُن ، فالأ لفاظ الراثقة بمنزلة الدُّرَر واللا لي ، وهو علم المعانى ، وتأليفُها وضمُّ بعضها الى بعض ، هو علم البيان ؛ ثم وضَّعُها في المواضع اللائقة بها عند تأليفها وتركيبها ، هو علم البديع ، فوضعُ التاج على الرأس بعد إحكام تأليفه هو وضع له في موضعه ، ولو وُضِع فِي اليدأو الرجل ، لم يكن موضعاً له ، وهكذا الكلامُ بعد إِحكام تأليفه يُقصد به مواضعه اللائقة به ، وما ذكرناه من المثال هوأقربُ ما يكون في هذه العلوم الثلاثة وتمييز مواقعها ، فإذا عرفتَ هذا فاعلم أن الآية قد اشتملت من علم البديع على أجناس ثلاثة ، الجنس الأول منها ، الجناسُ اللاحقُ ، وهو أن تتفق الكلمتان في جميع حروفها الآ في حرفین لا تقارب بینهما، وهذا هو قوله تعالی (وقیل یا أرض

ابلعي ماءك وياسهاء أقلعي فقوله ابلعي واقلعي ، جناس لاحق ، لا يختلفان الآ في القاف والباء ، وهما غير متقاربين ، وكقولك سعيد بيد وعابد ، عاتب ، فهذا كله يقال له جناس لاحق، الجنس الثاني الطباق المعنوى وهو قوله (أقلعي وابلعي) لأن المعنى في بلع الأرض ، انما هو إدخاله في جوفها ، وإقلاع السهاء ، هو إخراجه عنها ، وهذا تطبيق من جهة المعنى ، من جهة أن الإدخال والإخراج ضد ان ، وهذا كقوله تعالى (أشيدًا على الكفار رحماء بينهم ) لأن الرحمة هي لين القلوب وتعطفها ، وهو ضد الشدة

الجنس الثالث الاستطراد، وهو توسيط كلام أجنبي بين كلامين متمائلين، وهذا قوله تعالى ( بُعْداً للقوم الظالمين) فإنه وسطة بين قصة نوح وإغراق قومه وحالة السفينة، ثم رجع الى حال القوم، وما هذا حاله فإنه يكون من الاستطراد الحسن وأعجب شأن التنزيل، فما أغزر أسراره، وأكثر عجائبه، ولله دُرُّ مَعَاصاً به المُخرَجة بخلاص عِفْياً به، والله دُرُره ومَرْجانه، فهذا ما أردنا ذكره من والمُبرزَة بحصباء دُرَره ومَرْجانه، فهذا ما أردنا ذكره من عائب ما اشتملت عليه علوم هذه الآية، و بتمامه يتم الكلام عائب ما اشتملت عليه علوم هذه الآية، و بتمامه يتم الكلام

على المزايا الراجعة الى ألفاظ القرآن الكريم، وقد أطلنا فيه التقرير بعض الإطالة ، أُخْوَجَ الى ذلك الكلامُ فى هـذه الآية التى ذكرناها

( المرتبة الثانية )

( فى بيان المزايا الراجعة الى معانيه )

أعلم أن بإحكام النظر في هذه المرتبة ، وإمعان الفكرة فيها ، تظهر عجائب التنزيل ، وتَبرُز بدائعه وغرائبه وتتَجلّى المحاسنة ، وتصفو مشاربه ، لما فيها من الكشف لأسراره والإحاطة بغوائله وأغواره ، ولن يحصل ذلك كل الحصول ، ولا تطلع أقماره بعد الأفول ، الا بعد ذكر ما يتعلق بعلوم الإعجاز ، لانها تكون كالآلة في تقرير تلك المحاسن ، وإظهار كنوز تلك المعادن ، فنذكر ما يتعلق بالعلوم المعنوية ، ثم نذكر ما يتعلق بالبلاغة نرده عا يتعلق بالبلاغة المعنوية ، ثم نذكر على إثرهما ما يتعلق بالبلاغة بأسرار البديع ، فهذه أقسام ثلاثة ، بإحرازها ، والاطلاع على بأسرار البديع ، فهذه أقسام ثلاثة ، بإحرازها ، والاطلاع على وقد سبق صدر من هذا الكلام في الدلائل الإفرادية ، وقد سبق صدر من هذا الكلام في الدلائل الإفرادية ،

ولكن ذكره ههنا على جهة الاختصاص بمعانى التنزيل ، والإشارة الى كُنه حقائقها ، ونحن الآن نذكر ما يتعلق بكل قسم من هذه الأقسام بمعونة الله تعالى

### ( القسم الأول ما يتعلق بالعلوم المعنوية )

وهو في لسان علماء هذه الصناعة عبارة عما ينشأ من الألفاظ العربية على اختلاف أحوالها ، وحقيقته آئلة الى أنه علم تُدرك به أحوال الألفاظ العربية على حسب المقصود منها ، فقولنا (علم تدرك به أحوال الالفاظ) نحترز به عن علم البيان ، فإنه يُدرك به أسرار تَنشأ عن التراكيب كما سنوضحه ، وقولنا (على حسب المقصود منها) نشير به الى الأمور الخبرية ، والأمور الإنشائية الطلبية ، وغيرهما مما يكون مفهوما من الألفاظ العربية ، وينحصر المقصود منه في أنظار خسة

# ( النظر الأول )

ما يكون متعلقا بالامور الخبرية ، وحقيقة الخبر إسناد أمر الى غيره ، إِمّا على جهة المطابقة ، أو خلافها ، فقولنا (إِسْنادُ أمر الى غيره) يَعُمُّ الطلبَ والخبرَ، لأَنَّ كلّ واحد منهما لابد فيه من الإسناد ، وقولنا (إِمّا على جهة المطابقة

أوغيرها ) تخرُّج عنه الأَمورُ الإِنشائية ، فإِنه لا يُعتبر فيها عدمُ المطابقة ولا ثبوتُها بحال ، وينقسم الى صدق وكذب لاغيرُ، لأنه ان طابق عَخْبَرَه فهو الصِّدق، وإِن كان غيرَ مطابق فهو الكذب بعينه ، ولا واسطة بين الصدق والكذب، وزعم الجاحظُ أنَّ كلُّ ما طابق من الأخبار المُخبِّر مع الاعتقاد أو الظن فهو صدق م وما لا يطابق معهما فهو الكذب، وما عداهما فليس صدقا ولا كذبا ، وهذا فاسد ، فإنه لا واسطة تَعْقَلُ بين التَّفَى والإيْبات، فإن طابق فهو الصـدق بكل حال ، وإِن لم يُطابق فهو كذب بكل حال ، فلوجاز إِثْباتُ واسطةٍ لكان فيه خروج عن القضايا العقلية ، بإثبات الواسطة بينهما، وهو محال ، وأُقَلُّ ما يكون الإسناد، من جُزْءَيْنَ كَقُولِكَ زيد قائمٌ ، وعمرو خارجٌ ، إِذ لابدٌ من أُمرين، مضافٍ، ومضافٍ اليه، والغرضُ بالخبر إِفادةُ السامع ما لا يَعرفه ، فينبغي أن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة ، والأخبارُ واردةٌ في كتاب الله تعالى أكثر من أن تُحصى كالإخبار عن العلوم الغيبيّة ، كقوله تعالى ( إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ) وقوله تعالى الم عُلبَت الرُّومُ فِي أَدْنَى الأَرض وهُمْ مَنْ بَعْدِ عَلَبِهِمْ سَيَغَلِبُونَ فِي بِضِعِ سِنِينَ ) وقوله تعالى ( وعَدَّكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثيرةً تأخذُونها) وهكذا الكلام في قِصَص الأنبياء مع قومهم وأخبارهم ، كـقصة موسى ، وفرعون ، الى غير ذلك مُمَا حَكَاهُ الله تَمَالَى عَمَاكَانَ وسيكون ، ثم إِنَّ ورُوده على أُوجِهِ ثلاثة ، أحدُها أن يكون الخبرُ خاليًا من التردُّد ، وما هذا حاله من الأخبار ، فإنه يكون مستَغْنياً عن مُؤَّكِّدات الحُكُم ، كَقُولُه تَعَالَى ( وَجَاءَ رَجِلُ مِنْ أَقْضَى اللَّهِ يَسْعَى) وقوله تعالى ( ونادَ يْنَاهُ أَن يَّا إِبراهيمُ قد صَدَّقْتَ الرُّؤْيا ) الى غير ذلك من الأخبار التي وردت ساذَجَةً ، لأنه لم يَعْرِضْ في حقها شيء ، والغرض منها مطلق الإخبار ، فلهذا وردت مطلقةً كما ترى ، وثانيها أن يُطلب مها حُسُنُ تقوية بمؤكِّدٍ اذا كان هناك تردُّ وهذا كقوله تعالى ﴿ إِنَّا مُرْسَلُوا النَاقَةِ فَتُنَّةً لَهُم ) وقوله تمالى ﴿ إِنَا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ القريةِ رَجْزًا مِن السُّمَاء) الى غير ذلك مما يُطلب به تُوكيد وتقوية " للخبر، ولهذا وردت هذه الأخبار مؤكّدة بإنّ ، كما هوظاهر، وثَالَهُما أَنْ يَكُونَ الْخَبِرُ أِنْ تَمَدُ إِنْكَارُهُ ، فَيَجِبُ تَأْكَيدُهُ ، وهذا كَقُولُك : إِنَّ زيداً لقائمٌ ، لمن ينكر ذلك ويُحيلُه ، ولهذا قال تعالى في المرة الأولى ( إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ ) لَمَّا أَنْكُرُوا وَكَذَّ بِوا ، وفي الثانية ( إِنا إِليكم لَمُرْ سَلُونَ ) تأكيداً

بحرفين لَمَّا ازداد إِنكارُهم وتكذيبُهم ، ويسمَّى الأول من الأُخبار ( ابْتدائيًّا ) لَمَّا كان الغرضُ به مطلقَ الخبر من غير تعرُّض لما وراءه ، ويسمَّى الثاني (طلبيًّا ) لَمَّاكَان المقصود به الطلبَ ، فيؤ كَّد تقريرَه في النفس ويوضحهُ ، ويسمى الثالث ( إِنْكَارِيًّا ) لَمًّا كَانَ المطلوب منه وجوبَ تأكيده بالحِروف لأَجْلَ إِنكاره ، ومن المطلق قوله تعالى ( قد أَفْلَحَ المؤْمنُونَ ) وليس منه قوله تعالى ( والكافرُون هم الظالمُون ) وقوله تعالى ( هُمُ الذين يَقُولُون لا تُنفَقُوا ) وقوله تعالى ( ولا تَزرُ وَازرَةٌ ۗ وزْرَ أُخْرَى )ومن المؤكد قوله تعالى ( إِنَّا أَخْـلَصْنَاهُمْ بْخَالِصَةٍ) وقوله تمالي ( إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لِيلَةِ الْقَدُّر)فهذا وما شاكله مؤكَّدٌ بحرفٍ واحد، ومن المؤكّد بحرفين قولُه تعالى ( وإِنَّهُم عندناً لَمِنَ المُصْطَفَيٰنَ الأَخْيَارِ) وقوله تعالى(و إِنَّ له عندَ نا لَزُلْفَي وحُسْنَ مَآبِ) وفوله تعالى ( إِنَّ في ذلكَ لَذِكْرَى) وهــذا الخبرُ المؤكد قد يردُ مؤكّداً ، إِمّا من غير إِنكارِ فيكون تأكيدُه حسناً، وقد يردُ على جهة الإنكار فيكون تأكيدُه واجباً ، والأمثلةُ فيه كثيرةٌ ، ثم إنَّ الإسناد واردُ على وجهين ، الوجه الأولُ منهما حقيقٌ ، وهوأن يكون الفعلُ

مضافاً الى فاعله ، وهذا كقولك : قام زيد ، وضرَبَ عمرُو ، وَكَفُول اللهُ تَعَالَى (واللهُ وَلَقَهُ الذينَ آمَنُوا) وقوله تعالى (واللهُ خَلَق كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ) وقوله تعالى (وقال اللهُ لا تَتَخْذُوا إِلهَ يُنْ اثْنَين ) الى غير ذلك من الأخبار التي يكون إِسنادها الى فاعلها على جهة الحقيقة

الوجه الثانى أن يكون الإسناد على جهة المجاز العقلى المراد من هذا هو أن إسناد ها الى فاعلها يقضى العقل استحالته ، فلا جَرَمَ كان مجازاً عقلياً ، وهو فى القرآن كثير ، ويقال له المجاز المركب ، والغرض أن مجازه ماكان إلا من أجل تركيبه ، وهذا كقوله تعالى (وأخرَجَتِ الأرض أثقالها) فإن الإجراج حقيقة فى الدلالة على معناه ، والأرض فإن الإجراج حقيقة فى الدلالة على معناه ، والأرض جقيقة ، لأنها موضوعة على معناها الأصلى ، والحجاز إنما نَشاً من جهة إسناد الإحراج الى الأرض وهكذا قوله تعالى من جهة إسناد الإحراج الى الأرض وهكذا قوله تعالى (وإذا تُليت عليهم آياته فل الآيات ) فإن قوله (تليت ) دالة على حقيقتها ، لكن المجاز جاء دالة على حقيقتها ، لكن المجاز جاء من جهة إسناد (تليت ) الى الآيات ، (١) ونحو قوله (حتى من جهة إسناد (تليت ) الى الآيات ، (١) ونحو قوله (حتى من جهة إسناد (تليت ) الى الآيات ، (١) ونحو قوله (حتى إذا أخذَتِ الأرض نُ نُخرُفها وازينت ) فالأخذ على حقيقته ،

<sup>(</sup>١) هذا سهو . وانما الحجاز العقلي في قوله تعالى ( زادتهم أيمانا )

والارض على حقيقتها ، لكن المجاز ُ حاصل من جهة إِسناد الأَخْذُ الى الارض ، وقوله تعالى ﴿ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُم ﴾ في قصة فرْعون ، فإن الذُّنْج والأبناء دالآن على معنيهما بالحقيقة ، لكن المجازُ إِنماكان من أجل إِسناد الذبح الى فرعون، وليس ذابحًا ، وانما الذابحُ غيره ، وهكذا حالُ الاستحيَّاء في قوله تمالى (ويَسْتَحْسِي نِسَاءَهم) فاذا عرفت أن المجاز ههنا انما حصَلَ من جهة الإسناد لاغير، فلا بدّ من مسند ومسند اليه ،وقد يكونان حقيقتين ، ومجازين ، ومختلفين ، فهذه أوجه أربعة ، أُولُهَا أَنْ يَكُونَا عَلَى جَهِمْ الحَقيقة ، ومثاله قولك : أَنْبَتَ الرَّبيعُ البقل ، فإن لفظتي أنبت ، والربيع ، دالان على حقيقتهما ، والمجازُ من جهة الاسناد وقوله تعالى ﴿ يُومَّا يَجْعُلُ الولْدَانَ شيبًا ) فيجمل ، والولدان ، على حقيقتهما والمجازُ في إسناد الجعل الى اليوم كما ترى ، وثانيها أن يكونا على جهة المجاز ، ومثاله قولنا : أَحْنَى الارضَ شبابُ الزَّمان ، فإِن الا ٍحياء عاز، والشباب عباز، وإسناد الإحياء الى الشباب عباز أيضاً، وثالها أن يكون المسند في نفسه ، وهو قولنا: أنبتَ، حقيقة، والمسندُ اليه مجاز، وهو قولنا (شباب الزمان) فإسنادُ الإنبات الى الشباب مجاز، ورابعها أن يكون المسندُ في نفسه مجازا،

والمسندُ اليه حقيقةً ، ومثاله قولنا: أَحْبَى الارضَ الربيعُ ، فالإحياء مجاز، والربيع حقيقة، وإسناد الإحياء الى الربيع مجاز أيضا، فصار واقعاً على هـذه الأوجه لا يخرج عنها، ويُعرف كونُه مجازاً ، إمّا بالقرينة العقليّة في مثل قولك: أحيّاتي اكْتِحَالَى بِطَلَّمْتُكَ ، ومحبَّنُكَ جاءت بي إليك ، فإن إسنادَ الإحياء الى الاكتحال، والجيء الى الحبة ، يستحيل من جهة العقل، فلهذا قضينا بكونه عقليًّا، وإِمَّا بالقرينة العاديَّة في مثل قولك: هَزَمَ الأميرُ الجندَ، والحقيقةُ أنَّ الهازم عسكرُه، وُنحو قولك: قَتْلَ الاميرُ اللَّصَّ ، والقاتلُ هو غيرُه ، وإِمَّا إِ بالقرينة اللفظية كـقولنا: عيشة واضية ، والحقيقة عرضيّة ، وشِعْرْ شاعر ، والحقيقة مشعور به ، وليله قائم ، أي مَقُوم " فيه ، ونهارُ صائمٌ ، فإسنادُ هذه الألفاظ هو الذي أوجَبَ كونَ هذه الأخبار مجازاً ، فلأجل ذلك كانت هذه القرينة لفظية ، وإنما عَدَل فيما ذكرناه عن حقيقته ، لما كان المجاز مشتملاً على المبالغة الراثقة

#### ( دنيقة )

أعلم أنّ ما ذكرناه من المجاز الايسنادى العقليّ ، هو اعلم أنّ ما ذكرناه من المجاز الايسنادى العقليّ ، هو جه م

الذي قرّره الشيخُ النحرير عبدُ القاهر الجرجاني، واستخرجه بفكرته الصافية ، وتابعَه على ذلك الجهابذةُ من أهل هـذه الصناعة ، كالزمخشري ، وابن الخطيب الرازي ، وغيرهما من النظار ، وقرّروه على ما حكيناه ولخصّناه ، وقد يُتَأْكُّد في قبوله، وأنكرَه الشيخ ابو يعقوب السكاكيّ، صائرًا الى أنّ ما ذكرناه منه إنما هواستعارة بالكناية من غير حاجة الى كونه مجازا عقليًا ، وزعم ان المراد بالربيع ، في قولنا : أنبت الربيعُ البقل، هو الفاعل الحقيق، بقرينة نسبة الإنبات اليه، وهكذا القياس في سائر الأمثلة التي ذكرناها، وهو تمستف لاحاجة اليه ، لأنه يلزم أن لا يكون الإخراج مضافا الى الارص، وأن لا يكون الأمر بالبناء مضافا الى هامان، وهو خلاف الظاهر ، فيجب التعويلُ على ما حكيناه عن غيره ، فهذا ما أردنا ذكره من بيان ما يتعلق بمطلق الإسناد ، وَلْنُرْدِفِهُ بِمَا يَتَّعَلَقُ بَتْفَاصِيلُهُ ، مِن ذَكَّرُ المُسْنَدُ وَالْمُسْنَدُ اللَّهِ ، فهذان ضربان، نذكرما يخصّهما بمعونة الله تعالى

( الضرب الأول )

( في بيان خصائص المسند اليه )

وتَعْرِضُ له حالاتٌ، بعضُها يستحقّها بالأصالة، وبعضها

بالعُرُوض لأَغْراض وفوائدَ نفصَّلها، وجملُّها أمورٌ عشرة، أُولُهَا ذِكرُ المسند اليهُ ، إِمَّا على جهة الابتداء ، كقوله تعالى (واللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ) وإِمَّا على جهة الفاعلية ، كقوله تعالى (وَعَدَ اللهُ الذين آمَنُوا ) لأن كلّ واحدٍ من الفاعل والمبتدإ مسند اليهما، فذكرُهما هو المطّرد المعتاد، إمّا لكونه هو الأصل، وإِمَّا لزيادة الإيضاح والتقرير كقوله تعالى (اللهُ الذي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُم ) وإِمَّا لا ِظهار التعظيم كقوله تمالى ( هو اللهُ الحالقُ البارئُ المصوِّرُ ) و إِمَّا لبَسْط الكلام، من أجل الاعتناء به بذكر المسند اليه كقوله تعالى ( هيَ عَصَاىَ ) وإِمَّا للتنبيه على فضله وعِظَم منزلته كقوله تمانى ( محمد وسولُ الله ِ ) وإِمَّا للاختياط لضعف التعويل على القرينة كقوله تمالى (وأخْرَجَتِ الأرضُ أَثْقَالَها) الى غير ذلك من الأوجهُ والمعانى الموجبة لذكره ، فاعلاكان أو مبتدأ ، وْنَانِيهَا حَذَفُهُ ، إِمَّا للدَلالَة عَلَى الجُوازَكَ قُولُهُ تَعَالَى (مُلْكُ يَوْم الدين ) بالرفع على تأويل هوملك ُ يوم الدين ، وإِمَّا للاحتراز عن العَبَث بناء على الظاهر حيث يكون معلوما ، فتحذفُه اتكالا على العلم به كفوله تعالى (فَصَـبُرُ جيلُ ) اى فأمرى صبر جيل، فإنما حذف لما ذكرناه من وضوح الأمر فيه،

فلا جرَمَ كان مُسلَّطا على حذفه ، ومن حذف المسند اليه قولُه تمالى ( ثم بَدَا لَهُمْ مَنْ بَعْدِ مَا رَأُوا الآياتِ لِيَسْجُنْنَهُ حَتَّى حين ) لأن التقديرَ فيه ثمّ بدا لهم أمرٌ ، ومنــه قوله تعالى (لا رَيْبَ فيه هُدًّى للمتّقين) أي هو هدى في أحد وجوهه، وْالْهَا تَنْكَيْرُهُ ، إِمَّا للافراد كَقُولُهُ تَعَالَى ( وَجَاءَ رَجُلُ مَنْ أَقْصَى المَدِينةِ ) وإِمَّا للنوعية كَفُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَعَلَى أَبْصَارَهُمْ غِشَاوَةً ) فإن المراد من ذلك ، وعلى أبصارهم نَوْغُ من الفشاوات المُغَطَّيَّة ، ويحتمل أن يكون المرادُ به الوحدة ، أي واحدة من الأمور التي حجبَت أعينُهُم عن إِيصار الحقّ واتباعه، وإِمَّا للتَكثير أو التعظيم كقوله تعالى ﴿ وَإِن يُكَذِّ بُوكَ فَقَد كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِك ) أَى رسل فُوُوا عدد كثير أو رسل ُ لهم شأن ُ عند الله وفد ر ٌ عظيم ۗ ، خصَّهم بمعجزاتٍ باهرة ، وأيات عظيمة ، ومن التعظيم قوله تعالى ( ورضوان " من الله أَكْبَرُ ) أَيْ رضوان أَيُّ رضوان ، أو رضوان ٌ لا تُحيط بوصفه العقول ، ومنه قوله تعالى ( ولكم في القصاص حَيَاةٌ ) أَى حياةٌ عظيمةٌ وقوله تعالى ( وشفاء لما في الصدور) أي شفاء أي شفاء، وخامسها تعريفه ، وتختلف

معانيه بحسب ما يعرض له من أنواع التعريفات ، كالإضمار والعلميَّة ، والا شارة،والموصولية ، وباللام ، وبالا صافة ، ولْنُشر الى حقائقها وخواصّها اللائقة بها، أمّا تعريفُه بالإضار، فمن أُجْلِ الحَاجِةِ الى التَكلُّم ، كَفُولُهُ تَعَالَى ﴿ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ ﴾ وقوله تمالى (نحنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فيها) وقوله تعالى ﴿ أَنَا رَاوَدَتُهُ عَنْ نفسه ) أومن أجل الحاجة الى الخطاب كقوله تعالى (قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِّمُونَ ) وقوله تعالى (أَنْتُمْ وَآ بَاؤْكُمُ الأُقْدَمُونَ ) وقوله تعالى (أَأَنْتَ قُلْتَ للنَّاسِ) وإِمَّا لحَاجِةٍ الى الغيبة كَـقُولُه تمالى ( بلُ هُمُ فَى شَكَّ يَلْعَبُونَ ) وقوله تمالى ( هو الذى أَرْسَلَ رسولَهُ بالمُدَى ) وأصلُ الخطاب أن يكون وارداً على جهة التعيين، وقد يُعْدَلُ به إِلى غير ذلك ليعُمّ كلّ مخاطّب كَـقُوله تَعالى(أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّك بأَصَّابِ الْفِيل) وقوله تعالى ( وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ ) فيحتمل أَنْ يَكُونَ الخطابُ للرسول صلى الله عليه وسلم وهــذا هو الأصل ، ويحتمل أن يكون على جهة العموم من غير تعيين .ويكون المعني إِنَّ حال أصحاب الفيل، وحال المجرمين، قد بلغا مبلغاً عظيما في الظهور، بحيث لا يختص به مخاطب ، ليلوغهما في الانكشاف كل غاية ،

وأمَّا تعريفُهُ بالعلمية ، فقد يكون لا ٍحضاره في ذهن السامع ابتداء باسم يختص به كقوله تعالى ( اللهُ لاَ إِلهَ إِلا هُوَ ) أو تعظيمه كقوله تعالى ( ربُّكُمُ ورَبُّ آبَائكُمُ الأوَّلين ) لأن التقدير فيه ، اللهُ ربكم ورب آبائكم الأولين ، وهـذا مبنى على أن قولنا: الله اسم ، وليس صفة كما زعمه بعضهم ، وعلى أنه لَقَبُ غيرُ حقيق ، لبطلان تحويله وتبديله ، ومن شأن الألقاب الحقيقية جوازُ تغييرها وتبديلها، فبمَا فيه من الاسمية ، تكون الصفات الإلهيّة تابعة له ، إذ لا بدّ لها من موصوف تستند اليه ، و بما فيه معنى اللقب يكون مفيداً للاختصاص كا فادة الالقاب لما هي مختصة به كزيد، وعمرو، وهل يكون جامداً أومشتقاً ، فيه تردُّدٌ ، وإن قلنا بكونه مشتقاً فإمّا من التحير (١) لأن العقول تحيرت في ذاته تعالى، وإمّا من الاحتجاب (٢) لا نه تعالى محتجب عن إدراك العيون، و إِمَّا من غير ذلك، فأمَّا من زعم كونه اسما عجميًّا سُرْيانياً ، فقد أُ بِمَدَ ، إِذْ لادلالة على ذلك ، والقرآنُ كلَّه عربي ، الاما قام البرهان القاطع على كونه فارسيًّا أو روميًّا ، وقد يذكر العَلَم

<sup>(</sup>١) الصواب ان بقول فاما من ( أَ لِهَ ) بمعنى تحمير

<sup>(</sup>٢) هذه عبارة ساقها ولا اصل لها

المسندُ اليه ، والمراد به التحقير كقوله تعالى ( تَبَّت يَدَا أَبي لَهَبِ وَتَبُّ ) فإيرادهُ هنا باسمه دال على تحقيره وإهانته ، والمعنى تبت يَدَا رجل حقيرِ مَهِينِ ، أو يُراد بذكره كناية ، كأنه قال تبت يَدَا مَنِ يستحق اللَّمْنَ والعذابَ العظم ، وهو هذا ، فلقبه مذا نازل منزلة العلم في حقه لما فيه من الإشادة والا مهار به ، فمن أجل ذلك ذكرَهُ اللهُ تعالى به ، وحذف اسمه العلُّم ، وهو ( عبدُ العُزَّى ) لاشتماله على ما ذكرناه من صفاته المذمومة ، كأنه قال صاحب هذه الكنية هو الكافرُ اللمين المتمرّد ، صاحبُ العداوة للرسول صلى الله عليه وسلم، والمستحق لغضب الله تعالى وسَخَطه ، وأمَّا تعريفه على الإشارة فقد يكون لتعريف حاله وإيضاحه ، إِمَّا لتعظيم حاله ' بالإشارة الموضوعة للبُمْد كقوله تعـالى ( ذلكَ الكتابُ لا ا رَيْبَفِيهِ ) وإِمَّا للتحقير كقوله تعالى ( إِنَّمَا ذَ لِكُم الشيطانُ يُخَوِّفُ أُوْلِيَاءًهُ ) وقد يرد لتعظم حاله بالإيشارة الموضوعة إ للقريب كقوله تعالى (فَلْيَعْبُدُوا رَبُّ هَذَا الْبَبَت) أُو للتحقير كقوله تعالى ( أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِمِتَكُم ) وقد يرد بالإشارة المتوسطة ، إِمَّا للتعظيم وكمال العناية به كُقُولُه تعالى

( أُولَئك على هُدًى من رَّبِّهم وأُولئك هُ المفْلِحُون ) وإِمَّا للتحقير كـقوله تعالى (أُولَئك الذين خَسِرُوا أَنْفُسَهُم فىجَهَنَّمَ خَالِدُونَ ) وممَّا ورَد على جهة الإِشارة في البعد قوله تعالى ( فَذَلِكُنَّ الذِّي لُمُتُنَّنَى فيهِ ) ولم يقل : هذا يوسف ، ولا قال: فذاك ، على جهة القرب والتوسط، وإنما أشار اليه بما يقتضي البعد ، رفعًا لمنزلتهِ في الحُسْن ، واستبعادًا عن أن يُدَاني فيه ، وتنبيها على كونه مستحقًا لأَن نُحَبُّ ويُفْتَـتَنَ به ، ومنـه قوله تعالى ( وتلك الجنةُ التي أُور تُتُموهاً بماكنتم تعملونَ ) ولطائفُ هذا الجنس لا تكاد تنْحصرُ ، ومواقِعُهُ أكثر من أن تحصى، وقد جرى في تعريف الإشارة ما ليس على جهة المسند اليه كقوله تعالى في الإشارة الى القريب ( فليعبُدُوا ربُّ هذا البيتِ ) فانه ليس من المسند اليه في شيء، وجَرْيُهُ كان على جهة التوسع في التمثيل، وأمَّا تعريفه بالموصولية ، فإنه يُقصَد بتعريفه بالصلة ، إحضارُه في الذهن بجملة معلومة للمخاطب ، ومن ثمَّ اشتُرط فيها أن تكون معلومةً له ، كقولك : هذا الذي قدم من الحَضْرَة ، لمن لا تَعْرِفُهُ ، وَتُفيد مع ذلك أغراضًا غيرَ ذلك ، كَإِفادة التعظيم في نحو قوله تعالى ( والذين آمَنُوا وعَمِلُوا الصالحاتِ في رَوْضَاتِ

الجَنَّاتِ) (والَّذِينَ كَفَرُوا في نار جهنم لا يُقضَى عَلَيْهم فَيمُوتُوا) ولزيادة التقرير كقوله تعالى (وراوَدَتُهُ التي هُوَ في بَيْنُها عن نَفْسِهِ) وقد يرد لتفخيم الأمر وتعظيمه كقوله تعالى (فنَشيبُهُم مِنَ الْمَمِّ ماغشيَهُمْ ) ورُبّما سيقَ لتعظيم شأن القضية كقوله تَمَالَى ( إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مَن خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفَقِونَ وَالَّذِينَ هُمْ بآيات ربّهم يُؤْمِنُون وَالذينَ هُمْ بربّهم لا يُشْرِكُون) فهذا وارد" على جهة تعظيم هذه القضية كما ترى ، ومنه قوله تعالى (سَبُّح اسْمَ رَبُّكَ الأعْلَى الذي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالذَى أَخْرَجَ الْمَرْعَى ) ومن هذا قوله تعالى (الَّذِي خَلَقَى فهو يَهْدِينِ والَّذَى هُوَ يُطْعِمُنَى ويَسْقَينَ وإِذَا مُرضَتُ فهو يَشْفَينِ والذي يُميتُني ثُمَّ يُحيينِ والَّذي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفَرَ لِي خَطِيتِي يَوْمَ الدّينِ) فهذه الأمورُ كلَّها واردة على إفادة مقصد التعظيم والامتنان بهذه النِّم ، وغير ذلك من الفوائد التي لا تُحصى، وانما نُنبِّه بالأذني على الأعلَى، وبالأقلّ على الاكثر وأمَّا تعريفُه باللام، فاعلم أنه متى كان معرفًا باللام، فتارةً تُفيد الاستغراق كقوله تعالى ( والعَصْر إِنَّ الا نِسْانَ لَفَى خُسْر ) لأَنَّ المعنى إِن كُلَّ إِنسان متقلبٌ في خَسَارَةٍ ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ ج ٣ م - ٣٤ - ( الطراز )

آمَنُوا وعمِلُوا الصَّالِحَاتِ ) فإِنَّهم على خلاف ذلك ، ويصدِّق استغراقه ورود الاستثناء منه، وهو لا يصح الآفي مستفرق، ومنه قوله تعالى (والسَّارقُ والسَّارقَةُ فَأَفْطَعُوا أَيْدَهُما ) أَي كلِّ سارق وسارقة ، وقوله تعالى ﴿ وَلاَّ يُفْلِحُ السَّاحرُ حَيْثَ أَتَى) أَى كُلَّ ساحر فهو غيرُ مُفْلح في سحره ، وتارةً تَفْيد المهديّة ، كقوله تعالى ( ولَيْسَ الذَّكُّرُ كَالاُّ نثى ) اى ليس الذكر الذي طلبته كالأنثى التي أعطيتها، وتارةً تفيد الإشارة الى الحقيقة في نحو قولك : أَهْلَكَ الناسَ الدينارُ والدرهُ ، والرَّجلُ خيرٌ من المرأةِ ، ومن المعهود في غير الإسناد قوله تمالى (كَمَا أَرْسَلنا الى فرعَوْنَ رَسُولاً فعَصَى فرْعَونُ الرسولَ) يريد موسى عليه السلام ، وأمَّا تعريفُه بالإصافة ، فإذا خُـلَّيَ المسندُ اليه عن سائر أنواع التعريف المختصة به وأُريدَ تعريفُه من جهة غيره أُضيف الى معرفة فيكتسب منها تعريفها ، وقد ترد لأمور أخَر غير التعريف ،كالتعظيم في مثل قولك: عبدُ اللهِ ، وعبدُ الرحمن ، وعبدُ الرحيم ، وقد يقصد به الإِهانة كَقُولِك : عبدُ اللاتِ، وعبدُ العُزَّى، في حق الموحِّدِينَ دون غيرهم ممّن يعظم الأصنامَ، ولا فادة الرحمة كقوله تعالى ( و إِذَا سأ لَكَ عِبَادِي عَنْي فَإِنِّ قَريب من فاصافتهم اليه دلالة معلى

أن من شأن السَّيِّدِ أنْ يَرْحَمَ عَبْدَهُ ، ولا ِفادة مَزيد الشرف وقُرْبِ المَنزلةِ ، كما يقالُ في بعض كلماتِ الله : عَبْدِي مَنْ آثَرَ طاعتي على هواه ، وتحت الإضافة أسرار ورموز تختلف أحوالُها بحسب اختلاف مواقعها ، وعلى الفَطن إِعْمَالُ نظره واستنهاض فكرته ليحصل عليها، فهذه مواضع التعريفات قد حصرناها ، وسادسها وسفه ، الوصفُ يُرَادُ للتفرقة بين مُلْتِسَيْن في اللقب ، فتقول جاني زيد الطويل ، تحترز به عن زيد القصير، وقد يجيء للمدح والتعظيم، وهذه هي الأوصاف الجاريةُ في حقّ الله تعالى، فانه لا يعقل فيه معنى سواه، كقوله تعالى ( الخالق ، البارئ ، المصوّر ) وقوله تعالى ( غافر الذَّ نب وَقَابِلِ التَّوْبِ شديدِ العقابِ ذِي الطول ) وقد يرد للذم والإهانة كقولك: فلان الفاسقُ ، الخبيثُ، ويرد للتأكيد ، كقولك: أمس الدَّاير، ونفخة واحدة ، وسابعُها بيان ما يقتضي تخصيصه، إمَّا بالتأكيد، وعطف البيان، والبدل، والعطف عليه، فهذه الأمور كلُّها متفقة في كونها موضَّحة له ومبيِّنَة ، فأمَّا بيانُه بالتوكيد، فقد بكون لإزالة الشك ، والوَهم الواقع في ذهن السامع، في نحو قولك: جاء زيد نفسهُ ، إِزالةً لأن يكون الجائي كتابَه أو رسولَه ، قال الله تعالى (كنْتَ أَنْتُ الرَّقيبَ

علمهم ) وقد يفيد تقريرَ الشيء في نفسه في مثل قولك: جاء زيد نفسهُ ، وقد يُفيد الشمولَ والإحاطة في نحو قولك : جاء الرجالُ كُلُّهُم ، والرجلان كِلاَهما ، الى غير ذلك من الامور المؤكدة ، وأمَّا بيانه بعطف البيان ، فالمقصود به الإيضاح باسم مثله ، نحوجاءني أخُوكَ زيد ، ومنه قوله : أُفْسَم بالله أَبُو حَفْص عُمَر ، وقد يرد على خلاف هذه الصفة كقوله تعالى (وَمَا مَنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَأْثُرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ) فَذَكُرُ الأَرْضُ مَعَ قُولُهُ (وما مِنْ دَابَّةً ) وَذَكُّرُ قُولُهُ (يطير بجناحيه) مع تقدُّم طائر ، إِنما وَرَدا على قصد البيان للفظ الدَّابة ، ولفظ طائر ، وتقريراً لمعناهما ، ورفعاً لما يحتملانه من غير المقصود، وهكذا قوله تعالى (فَخَرَّ علمهمُ السَّقْفُ من فُوْتَهِمْ ) فقوله من فوقهم ، انما ورد على جهة البيان ورفع الاحتمال من لفظة السقف، وأمَّا بيانه بالبدل منه، فلزيادة الإِيضاح والتقرير، إِمَّا ببدَل الكلِّ ، كَقُولُكُ جَاءَني زيدٌ ، أخوك ، وإِمَّا ببَدل البعض ، كقولك : جاءنى القوم أكثرُهمْ أو بعضهم، وإِمَّا ببدل الاشتمال في مثل قولك: أعجبني زيد علمه ، وقد جاء الكلُّ في كتاب الله تعالى في غير المسند اليه ، فأمَّا بَدَلُ الْعَلَطُ فِي مثل قولك : جاءني زيدٌ عمرُ و، فإنما يكون في بِدَايَةِ الكلام وفيما يَصِدُر على جهة الذَّهول، وَكُلُّ الأَبدال الثلاثة متفقة في كونها بيانا على جهة القصد لها، مخلاف عطف البيان ، فإن المقصود هو الأول منها كما هومقرر في علم النحو، فهي مختلفة في البيان، مع كونها متفقة في مطلق البيَّان ، وأمَّا العطف على المسند اليه ، فهو غير واردٍ على جهة البيان، لأجل ما بينهما من المغايرة، فلا وجه لكونه بيانا له ، وإنما هو وارد على جهة الاقتصاد للعامل ، فلهذا تقول جاءني زيد وعمرو، إذا لم تقصد الترتيب، وجاء زيد فعمرو، اذا قصدت الترتيب، من غيرمُهلةٍ ، وجاءني زيد مم عمرو، اذا كنت قاصداً لاترتيب مع المُهملة ، وقد يرد تعليقاً للحكم بأحد المذكورين ، إمَّا على جهة التعيين ، نحو لا ، وبَلْ ، ولَكُن ، وقد يكون تعليقا للحكم بأحد المذكورين من غير تعيين كأو ، وإِمَّا، وأُمْ ، ولسناً بصدد الاطناب فيما هو مفروغ من تقريره في علم الإعراب إِلاَّ أَنَّ أَحداً لا يجوز الى مثل هذه الغايات، ولا يقيفُ على حدّ هذه النهايات، الآ بعدَ إِحْرَازِ علم الإعراب ، وكُدِّ قريحتهِ في إِتقان قواعده ، وإِقصاء فكرتُّه في حصر فوائده وبعْدَ ذلك يخُوضُ في علم البيان، الذي هومُصاصُ سَكَرِه، وياقوتُ جوهره، وينزِل

من علم الإعراب منزلة الإنسان من السواد ، ومَنْ أراد الاطِّلاع على أسرار علم التنزيل، وأن يُحَلِّي بعِقْيان عَسْجَدِه جيدُه ، وأَن تَعْبَقَ بِعَبِيرِ عَنْبَرِهِ يَدُه ، فليَشْغُلُ قلبَه بإِحْرازِ تلك اللطائف، التي مثلُها في الرَّقة كلَّمْحَةِ بارق خَاطِف، ويُمْمَن في طلبها غايةَ الإمعان ، متوقياً من أشخاص أهملوها وألحقوها لقصر هممهم بخبركان، والمنها تقديمه على المسندنفسه، وذلك يكون لأحوال نَرْمُزُ الى شيء منها ، إِمَّالأَن تقديمه هو الأصلُ ولم يَعرضُ مأيقتضي المدولُ عنه ، وإنماكان هو الأصل منجهة أنه طريق الى معرفة ما يذكر بعده ، ومن ثُمَّ اشتُرط تعريفه الا لمارض، وإِمَّا لا نه استفهام فيستحق التصدير، كَقُولُكُ : أَيُّهُمْ عندك ، قال الله تعالى (أَيُّهُمْ أَشَدُّ على الرحمن عِتِيًّا) في أحد وجوهه ، وإِمَّا لأنه وارد على جهة الشأن والقصّة ، كقوله تعالى ( قُلْ هُوَ اللهُ أُحدٌ) وإِمَّا لأن في تقديمه تشويقاً للسامع الى ما يكون بعده من الخبر، كقولك الأميرُ قادِم "، والخليفة خارج "الى غير ذلك ، وإِمَّا لأن يتقَوَّى إِسنادُ الحبر اليه لأجل تقديمه كقوله تعالى في سورة النحل (واللهُ جَعَلَ لكم مِما خلق ظلالًا. الآية ) فكرّر ذكر

اسمه وقدَّمَهُ ، لما يريد من تعديد نِعَمه ، وظهور قدُّرها ، وعلوّ أمرها على الخلق ، وإِمَّا من أجل تعظيمه كقوله تعالى ( اللهُ لا إِلهَ الاُّ هُوالحَيُّ القيومُ) الى غير ذلك من الأُ مور المقتضية إ لتقديمه المُؤْذِنة بأسرار تحت التقديم لا تكون مع التأخير، ومما يُوجب تقديمَه على المسند به التخصيص ، والعموم ، فهاتان صورتان ، الصورة الأولى العموم ، وهذا إنما يكون في نحو قولك: كلُّ إِنسانِ لم يقمُ ، فإنه يفيد نفي الحكم عن الجلة والآحاد، بخلاف ما لو تأخّر، فقيل لم يقم كلّ إِنسان، فإنه إِنَّمَا يَفِيدُ نَفْيَ الْحَكُمُ عَنْ جَمَّلَةُ الْأَفْرَادُ ، لَا عَنْ كُلُّ فَرْدٍ ، فالأ ول يناقضه قولك: قام واحد من الناس، والثاني لا يناقضه قامَ واحد من الناس ، والمعيارُ الصادق ، والفيصل الفارق ، ين تقديم المسند اليه وهو اسم الشمول على حرف النفي ، وبين تأخره ، ما قاله الشيخ النحرير عبد القاهر الجرجاني ، فإنه قال: إِنْ كَانْتُ كُلُّ دَاخَلَةً فِي حَـيْزُ النَّفِي، بأَنْ تَأْخَرِتُ عِنْ أَدَاتُه، نحو قوله ( مَا كُلُّ مَا يَتَمَـنَّى المرَّ يُدُرِكُهُ ) أو معمولةً للفعل المنفيّ نحوما جاء القوم كلهم ، ولم آخُذُ كُلُّ الدراهم ، أو كُلُّ الدراهِم لم آخُذُ ، توجَّه النفي الى الشمول خاصة ، وأفاد ثبوت الفعل، أو الوصف، لبعض، أو تعلُّقه أبه، وإِلاَّ عَمَّ، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمّا قال له ذُو اليدّيْنِ : أَقَصُرَتِ السّلاةُ أَمْ نَسِيتَ ، فقال له (كلُّ ذلك لم يَكُنُ ) وعليه قول أبى النجم

قد أُصبَحَت أُمُّ الخيار تَدُّعي

على ذَنْباً كلُّهُ لَمْ أَصْنَعِ انتهى كلامه، فينْحَلُّ من هذه القاعدة أنَّ اسم الشمول، وهو (كلُّ ) إِذَا كَانَ مندرجًا في ضمن النفي، وافعًا بعده ، سوال كان الفعلُ المنفيّ عاملًا فيه أو غير عامل، فإنه يكون واقعا على الشَّمُول، فلا يناقضهُ إِثْبَاتُهُ لبعض الآحاد، وإِذا كان واقعا قبل حرف النني وليس مندرجا تحته ، كان النني ُ عامًّا للآحاد والمجموع ، وهو أحسن كلام وأوقعه في ضَبْطِ هذه القاعدة ، ولقد وقفت على كلام لغيره من علماء البيان في تقرير هذه القاعدة ، بَنَاهُ على قانون المنطق ، ونَزَّلُه على مِنْهَاجِ السَّالِبَةِ المُهْمَلةِ ، والمعدُولةِ ، فأُوْرَثَ فيه دِقَّةً وأَكْسَبَه ذلك خُمُوشَةً وغُمُوضًا ، من جهة أن مبنى علم البيان ، وعلم المعانى على معرفة اللغة وعلم الاعراب ، فلا ينبغي أن يُمْزَج بعلم لم يخطُرُ للعرب، ولا لأُحدٍ من علماء الادب على بال ، ولا يشعرُ به، والصورة الثانية أن يكون تقديمه على جهة

الاختصاص بالخبر الفعلي ، وذلك يكون على وجهين، أحدهما أن يكون واردا على جهة التخصيص، رَدًّا على مَن زعم أنه انفرد بالفعل، أوشارَك فيه في نحو قولك : أنا سعيتُ في حاجتك، ويؤكَّد الأول بنحو قولك: لا غيرى، دفعًا لمن زعم انفرادَ غیره به ، ویؤکد الثانی بنحو قولك: وحدى، دفعاً لمن زَعم المشاركة ، وثانهما أن يكون مفيداً للاختصاص مع توهم المشاركة في نحو قولك : ما أنا قلت ذاك ، والممنى إنى لم أَقَلُهُ مَعَ كُونُهُ مَقُولًا ، ولهذا فإِنَّهُ لا يُصِحِّ أَنْ يَقَالَ : مَا أَنَا قَلْتَ ذاك ولا غيرى ، لما كان متحققاً أن يقوله سواك ، وقد يكون مقد ما على جهة التقوي للحكم في مثل قولك: أنت لا تكذب، فأنه أبلغ وأشد لنني الكذب من قولك: لا تكذب ، من جهة أنه قدّم ذكرُ المسند اليه ، وأتَّى بالقضية السلبيّة على إِثره مُسْندًا لها إليه ، فن أجل ذلك كان مفيدا للمبالغة ، بخلاف الصورة الثانية ، ومما يكون تقديمه كاللازم ، غَيْرُ ، ومثل ، كقولك مثلك لا يبخُلُ ، وغيرُكُ لا بَجُودُ ، لأن المعنى فيه أنت لا تبخل ، وأنتَ تجود ، فتأتى به مجرَّداً من غير تعريض لغير المخاطب، فمن أجل ذلك كان مفيدا للمبالغة ، وتاسعها ج٣ م - ٣٥ - (الطراز)

تأخيرُه، إِمّا لاتصال حرف الإستفهام بالخبر كقولك: أين زيد ، ومَتَى القِتَال ، كما سنقر ره في وجه تقديم المسند به، وإِمّا على جهة الإنكار على مَن يزعُم خلاف ذلك في نحو قولك: قائم زيد ، فإنه يكون وارداً، إنكارا على مَن ظن خلاف ذلك، فيقدمه تنبيها عليه، وإِمّا على جهة الاهتمام والعناية في نحو قولك: نعِم رَجُلاً زيد ، على رأى مَن زعم أن رفع زيد على الابتداء، وما تقد م خبر ، ه فأمّا من قال: إنه مرفوع على أنه خبر مبتداً فهو خارج عن التمثيل

وعاشرها التثنية والجمع ، والتذكير والتانيث ، في نحو قوله تمالى (مِنَ الذين استَحَقَّ عليهم الأوليان فينفسمان بالله) ونحو قوله تمالى (إِنَّ المُسلمين والمسلمات) في نحو جمع السلامة ، وجمع التكسير في نحو قوله تمالى (وأُولُوا الأرحام) وقوله تمالى (ولُولُوا الأرحام) وقوله تمالى (والولُوا الأرحام) والتأنيث (والسّارق والسّارقة ) (والزّانية والزّاني) فهذه والتأنيث (والسّارة اليه ، تعرض لمَعَان واغراض وتفيد فوائدها كما ترى في مواقع الخطاب بحسب الاغراض ، فهذا منا أردنا ذكره فيا يتعلق بأحوال المسند اليه والله أعلم

## (الضرب الثأني)

( في بيان المسند به )

ويعرض له ما يعرض للمسند إليه في وجوه ، ويُخالفه في وجوهِ ، وجملةً ما يُذكر من حاله أمورٌ عشرة ، أولُها ذكرُه للبيان كقوله تعالى (اللهُ لا إِلهَ الآهوالحيُّ القيُّوم) وقوله تعالى ( فزَادهمُ اللهُ مَرَضًا ) وقوله تعالى ( ولهم عذابُ أليم ) الى غير ذلك من الآيات التي يذكر فها الخبر عن المبتدإ، أو الفعل المسند الى فاعله ، وثانيها حذفهُ للاتكال على القرينة كَقُولُهُ تَعَالَى ( قُلُ لَوْ أَنْتُمُ تَمْلِكُونَ ) فإنما حذف الفعلُ ههنا ، لقيام حرف الشرط وهو ( لَوْ ) مقام الفعل ، من أجل كُونِه مؤذنًا بالفعل، من جهة أنَّ الشرط لا يَليه الا الفعل، لأن التقدير فيه قل لو ملكنتُم، فلَمَّا حُذف الفعل لا جَرَمَ انفصلَ الضمير'، ونحو قوله تعالى ( فصبر جيل') أي فصبر جَيلُ ۗ أَجِلُ ، فَحُذَف الْخَبِر للقرينة الدالَّة على حذفه ، وهذا قد ذكرناه مثالاً في جواز حذف المبتدإ فهو محتمل للا مرين كما ترى (نَمَمُ ) يُقال أيُّهما يكونُ أُرجَحَ فنقول : كِلاَ الوجهين لا غُبَارَ عليه، خَلاَ أنّ حذف الخرفيه يكون أقوى لا مربن،

أمَّا أولا فلأن حذف الخبر أكثرُ وجوداً ، وأُعَمُّ جرياًناً في لغة العرب، فكان حمله على الأكثر أحق من حمله على الأقل، وأما ثانياً فلأ نا نجد في كلام العرب أنَّ حذْفَ الخبر قد يكون قياساً في نحو قولك: لولا زيد لأ كرمتُك، ولا يكاد يكون حذف المبتدإ قياساً ، فلهذا كان حملُه عليه أولى ، وقد نظرنا في كتاب الإيجاز: أن الاقوى هو حذف المبتدإ لأمرٍ ذكرناه هناك، ومن أمثلته قوله تعالى ( ولئنْ سَــأَلْنَهُم مَنْ خَلَقَ السمواتِ والأرضَ ليقولن الله ) أي خلقهن الله ، فَذَف المسند به لقيام القرينة على حذفه، وتقول: زيد منطلق وعمرُ و، فتحذفُ خبرَ عمرو، لتقدّم ما يدلّ عليه ، ونحو قولك: خرجت فإذا الأسد ، أي فإذا الأسد واقف ، والها كونه اسما لانه هو الأصل، وإنما يعدل الى غيره لقرينة، نحوزيد " منطلق، وزيد أخوك، قال الله تعالى ( اللهُ ربُّنَا وربُّكُمُ ) وقال تعالى ( اللهُ خالقُ كلُّ شيءٍ ) و إنماكان أسما لأ نه يفيد الاستمرار على تلك الصفة من غير تجدد ، بخلاف ما لوكان فعلاً فإنه مدل على خلاف ذلك، وأنشد النحاة

لا يَأْلَفُ الدرهُ المضروبُ صُرَّتَناً لكن يَشُرُّ عليها وهُو مُنْطَلَقُ

ورانعها أن يكون فعلاً كقوله تعالى ( واللهُ خلقَ كلَّ دابَّةٍ من مَاهٍ) وقوله تعالى ( واللهُ أخرجكم من بطُون أمَّاتكم لا تعلمون شيئًا ) وإنما جازكونه فعلاً للدلالة على الأزمنة المستقبلة ، والماضية ، وللإشعار بالتجدّد أيضاً ، وهذه الماني يختلف باختلاف مواقعها ، فتارةً يُؤْثَرَ ذكرُ الاسم ، وتارةً يُؤْمَرُ ذَكُرُ الفعل، على حسب ما يَمنُّ من المعاني، وخامسها أَن يَكُونَ شَرَطًا ، إِمَّا بِإِنْ، وإِمَّا بِلَوْ ، وإِمَّا بِإِذَا ، فهذه كلها أدواتُ للشرط، فإنْ ، انما يكون ورودها في الأمور المحتملة المشكوك في وقوعها كقوله تعالى ﴿ وَإِنْ جَاوُّكَ فَاحْكُمْ بِينْهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمُ ) وقوله تمالى ﴿ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبُّمْيْنَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُم ) وتختص بالأ زمنة المستقبلة ، لأ ن الشرط لا يُعقل اللَّ فَمَا كَانَ مُسْتَقْبِلا مَ وَأُمَّا ( إِذَا ) فإنما تستعمل في الأمور المحققة كقوله تعالى (إِذَا زُلْزِلَت الأرضُ زِلْزَالَهَا) وقوله تعالى ( إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ) وقوله تعالى ( إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرت ) وقوله تعالى (و إِذَاكنتَ فيهم فأَقَمْتَ لهمُ الصلوة ) الى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة، فهذه الأمورُ كلها محققة " فلهذا حسنُ دخول (إذا) فيها ، وأمَّا (لو) فعي شرطٌ في

الماضي عكس ( إن ) ومعناها امتناع الشيء لامتناع غيره في مثل قولك: لو قت من من فامتناع الثاني إنما كان من جهة امتناع الأول، وحكى عن الفراء أنها شرط في المستقبل مثل ( إِنْ ) والأكثر خلافُ ذلك كقوله تعالى ( ولو شَاءَ اللهُ ا لَذَهب بسمَّعهم وأبصارهم ) وقوله تعالى ( ولو شئْنَا لرفَعْنَاهُ بها ) وقوله تعالى ( ولو شَنْنَا لا تَبْنَا كُلُّ نَفْس هُدَاهاً ) وإِن دخلت علىالفعل المضارع فعلىجهة المجاز في نحو قوله تعالى(أو يُطيعُ كم في كثيرٍ من الأمر لَعَنتم) وقوله تعالى ( ولو نَشَاءُ لا رَيْنَاكُهُمْ) الى غير ذلك من الآيات الواردة في الأزمنة المستقبلة ، وانما كان ذلك لقصد استمرار الفعل فيما مضى وقتاً فوقتاً كـقوله تمالى ( يَتَجَرَّعُهُ ولا يَكَادُ يُسيغُهُ ) وسادسُها تنكيرُه ، إِمَّا لَإِرَادَةَ الأَصَلَ فَيهِ ، لأَنه إِمَّا يُخْمَرُ عَالَا يَكُونَ معلوماً ، وإِمَّا لارادة عدم الحصر كقوله تعالى ( إِنَّهُ بهم ْ رَ ﴿ وَفُ رَحِيمٌ ۗ ) وقوله تعالى ( الله لطيف مباده ) وقوله تعالى ( اللهُ خالقُ كلُّ شيءٍ ) وإِمَّا لا رادة التفخيم كقوله تعالى ( هُدًّى للمتقين ) لأن المراد إِنما هو هُدًّى أَيُّ هدى ، أو لا ِرادة التكثير كفوله تعالى ( إِنّ ربّكَ فعَّالُ لَمَّا يُريد) وسابعها تعريفه ، إِمَّا لا ٍفادة السامع الحكم بأمر معلوم

على أمر معلوم كـقوله تعالى ( وهو الغَفُورُ الوَدُودُ ذُو العَرْش المَجيدُ ) أومن أجل إفادة تعريف الجنس كقوله تعالى ( هو اللهُ الحالقُ البارئُ ) إِذَا جَعَلْنَاهُ خَبْرًا لَاصِفَةً ، وإِنْ جَعَلْنَاهُ صفة فهو ظاهر، وإمّا علىجهة الحصركقوله تعالى ( اللهُ الذي أَرْسُلَ الرياحَ فَتُثْيرُ سِحَابًا ) أَى اللهُ المرسلُ، ومعناه أنَّه لا مُرسل سواه ، وثامنها كونه جلة ، وهو وارد على خلاف الأصل من جهة أن أصلَ الخبر يكون بالمفردات، إمّا للتَّقَوِّي، لأن الحبر بالجلة أقوى من الخبر بالمفرد، وإِمَّا لكونه سببيًّا كَقُولُك : زيد منطلق، ومن الخبر بالجلة قوله تعالى (واللهُ يُريدُ أن يَتُوبَ عليكم) وبالجلة الماضية كقوله تعالى ( واللهُ أخرجكم مِنْ بُطون أمَّهاتِكم ) وبالجلة الابتدائية كقوله تعالى ( وإِن ربَّكَ لهوالعزيزُ الرحيمُ ) والجلة نوعان إِمَّا جُمَّةَ ابتدائية ، وإِمَّا جُمَّة فعلية ، إِمَّا شرطية ، وإِمَّا ظرفية وإِمَّا حرفية ، وكلها مندرجة تحت الجلة الفعلية ، وتاسمُها تقديمه ، إِمَّا للاهتمام به كقوله تعالى ( وإِنَّ منْ شيعتَهِ لإ براهيم ) وإِمَّا لتخصيصه بالمسند اليه كقوله تعالى ( لا فيما غَوْلٌ ) بخلاف خُمُور الدنيا، ومن أجل هذا لم يقدم الظرف

فى قوله تعالى (لاريب فيه) مخافة أن يكون فيه تعريض الرّيب فى غيره من الكُتُب الساوية ،كالتوراة والإنجيل، وعاشرها التثنية والجمع ، لا جل المطابقة لما هو خبر عنه كقوله تعالى (والمؤمنون يؤمنون بما أُنزِلَ اليك) وقوله تعالى (والذين هم بشهاد اليم قاغون) وهكذا حال التذكير والتأنبث، فإن هذه إنما وردت فى المسند به لا جل المطابقة بين المسند اليه والمسند به ، لا نهما صارا مقولين على ذات واحدة ، فهذا ما أردنا ذكره فى الامور الخبرية والله اعلم

### ( النظر الثاني )

( فى بيان الأمور الانشائية الطلبية )

اعلم أن الطاب مغايرٌ في الحقيقة لماهية الخبر ، فالخبرُ دال من قبلُ على حصول أمر في الحارج ، فإن كان مطابقاً له فهو الصدق ، والا فهو الكذب ، بخلاف الإنشاء، فانه لا يدل على حصول أمر، بل من حقيقة الطلب أن لا يكون مطلوباً الا مع كونه معدوماً في حال طلبه ، ليتحقق الطلب في حقه ، فإذن ماهيتُه استدعاء أمر غير حاصل ليحصل ، وينقسم الى طلب سنبي ، والى طلب إيجابي ،

فالطلب الإيجابي مو الأمر، والتمني، والطلب السلبي، هو النهي ، وكلا الأمرين وارد في كتاب الله تعالى فانه مملوء من الأمر والنهي وغيرهما، من الأمور الطلبية ، وجملةُ ما نورد من الأمور الطلبية الأمر، والنهي، والاستفهام، والتمني، والعرض، والدعاء، والنداء، فهذه ضروب سبعة نشرحها ، ونُبيّن ما يختص بها من الحقائق المعنوية، وما يتعلق بها من الخصائص القرآنية ، التي من أُنْعَمَ فيها نظرَه وفكُرَه ، واستجمع في تَقريرها خاطرَه ، أَطْلَعَتْه على حقائق محجوبة ِ تحت أستار ، وكشفَت له عن وجوه الإعجاز ومكَّنتها في نفسه عن تحقق واستبصار، وألحقت نورَ البصيرة عرأى البصر في ضوء النهار، فإِنَّ ملاَكَ الأمر في ذلك كله مؤسَّسٌ على علم المعاني ، وعلم البيان، فإن عليهما تدور رَحَاهُ ، ويستحكم أساسُه وبناه ، وقُصارَاهُمُا آثلة الى تحكيم الذوق السليم، والطبع المستقيم، فمن أُحْرَز هذا وذاك فقد فاز بالخَصَل ، وظفر بالنُّجْح من الإعجاز، ونال أعلى ذِروته وتمكّنَ من الاستواءِ على صَهُوته،

# ( الضرب الأول الأمر )

وهوصيغة تستدعى الفعل، أو قول " ينبيء عن استدعاء ج ٣ م - ٣٩ - (الطواز)

الفعل من جهة الغير على جهة الاستعلاء، فقولنا صيغة نستدعى، أو قول ينيء ، ولم نقل ( افْعَلْ ) ( وَلْتَفْعُلُ ) كما يقوله المتكلمون والأصوليون لتدخل جميع الأقوال الدالة على استدعاء الفعل في نحو الفُرْسيَّة ، والتركيَّة ، والرومية ، فإنها كلها دالة على الاستدعاء من غير صيغة افعل ، ولتفعل ، ونحو قولنا : نزال ، وصة ، فإنهما دالان على الاستدعاء من غير صيغة (افعل) وقولنا: من جهة الغير، نحترز به عن أمر الإنسان نفسَه، فإنّ ذلك إنما يكون أمراً على جهة الحباز، وقولنا على جهة الاستعلاء، نحترزيه عن الرُّ تُبَّة فانها غيرمعتدة في ماهيّة الأمر، بدليل أنَّ العبدَ مجُوزِأن يأمُرَ سيدَه، عا هو على جهة الاستعلاء، ولا يصفونه بالحاقة،ولوكانت الرتبةُ معتبرة لم يُعْقَلُ ذلك في حق العبد، لبطلانها فيه ، فهذه هي الماهية الصَّالحة للأمر في نحو قولك ( افعل ) للمخاطب ، وليفعل للغائب ، الى غير ذلك من من الصيغ المقرّرة في علم الإعراب، وحقيقة ُ قولنا: افعلْ، الطلب ، والتردُّدُ فيه هل هو حقيقة في الوجوب، مجاز ٌ في الندب، أو بالمكس، أو مشترك بينهما، فأمَّا ما عدا ذلك من الاباحة كقوله تمالى (كُلُوا واشْرَ بُوا ) أو التسخير، كقوله

تمالى (كُونُوا مَرَدَةً) أو الإهانة ، كقوله تمالى ( قُلْ كُونُوا حجارةً أو حديداً ) أو المديد ، كقوله تعالى (اعْمَلُوا مَا شَنْتُمْ ) أو التسوية ، كقوله تعالى ( اصبرُوا أوْ لا تصبرُوا ) أو غير ذلك من المماني المستعملة في غير الطلب ، فإنها على جهة المجاز، وهذا كقوله تعالى ( فاذْ كُرُونِي أَذَكَرُكُمْ واشكُروا لِي) وقوله تعالى ( أُدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكِمٍ ) ونحو قوله تعالى (أُ قيموا الصلاة ) وَآتُوا الرَّكَاةَ ) وقوله تعالى ﴿ وَاتَّقُوا الله حقَّ تُقَاته ﴾ الى غير ذلك من الأوامر الشرعية ، والمطاوبات الواجبة والنفلية ، والأمرُ بالاضافة الى تعلقاته ، هل يفيدُ التكرار أولا ، وهل يقتضى الفَوْر فيما كان من الأوامر الطلبية أولا، حُكي عن السكاكي أنه مفيد للفَوْر ، لأنه الظاهر من الطلب ، ولتبادر الفهم الى التحصيل، وفيه نظر، والحق أن الأوام ساكتة بالإضافة الى التكرار ، وبالإضافة الى الفُور ، وليس في ظاهرها ما يدل على واحد من هذين الأمرين الآلدلالة خارجة عن ظاهر الأمر ، وقد قررنا هذه المسئلة في الكتب الأصولية ، فإن فها عَط رحالها ، وعليها حَمْلُ عبنها وأثقالها، والإحاطةُ بعلوم البيان لا تكني في تحقيق هذه المسئلة، بل لهما

مَأْخَذُ آخرُ موكولُ الى علماء الاصول، ولقد صدق من قال اذا لم يكن للمرء عَيْنُ صحيحة والصبح مُسْفِرُ فلا غَرْوَ أَنْ يَرْتَابَ والصبح مُسْفِرُ ( الضرب الثانى النهى )

وَهُو عِبَارَةً عِن قُولَ يُنْسَيُّ عِن المنعِ مِن الفعل على جهة الاستعلاء ، كقولك : لا تفعل ، ولا تخرج ، فقولنا : قول ينبي أن يدخل فيه جميع ما يدل على المنع من الفعل في سائر اللغات ، وقولنا على جهة الاستعلاء ، نحترز به عن الرُّنبُّة ، فأنها غير معتبرة ، ومن العلماء من ذهب الى اعتبارها في الأمر والنهي، والصحيح خلافه، وقد يرد على جهة الهديد كقول المعلم لصبيانه ، لا تَقْرُ فوا ، وقد زعم السكاكي التكرار والفورَ فهما جميعاً ، بناء على التوهم الذي حكيناه عنه ، وهو فاسد "، فإن كلامَنا إِنما هو في مطلق الصيغة فهما جميعاً ، هل تدل على شيء من هذه اللوازم العارضة ، كالفور والتراخي ، والتكرار وعدمه ، والمختار عندنا أنهما بالإصافة الى مطلق صيغهما ، لا دلالة لهما على شيء من هذه اللوازم ، وانما تُعرف هذه اللوازمُ بأدلة منفصلة من وراء الصيغة، والذي يدلّ

عليه بمطلقهما ، هو الطلب في الأمر ، والمنع في النهى ، لأن هذين الأمرين من حقائقهما ، فلا جَرَمَ كانا دالين عليهما ، فأمّا ما وَراء ذلك من تلك الأمور اللازمة ، فإنما تعرف بأدلة شرعية لا من نفس الصيغة ، ومثال ذلك من التنزيل قوله تعالى (ولا تَقَرَ بُوا الفواحش مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَما بَطَنَ) (ولا تَأ كُلُوا أَمُوالَكُم بَينَكُم بِالْباطلِ) (ولا تَقر بُوا مالَ اليّتِم الا بالّتِي هي أحسن ) الى غير ذلك من المناهى الشرعية ، فإنها دالة على المنع والتحريم

#### (دقيقة )

اعلم أن الامر والنهى يتفقان فى أن كل واحد منهما الا بُدّ فيه من اعتبار الاستعلاء ، وأنهما جميعا يتعلقان بالغير فلا يُمكن أن يكون الإنسان آمراً لنفسه ، أو ناهيا لها ، وأنهما جميعا لا بُد من اعتبار حال فاعلهما فى كونه مريداً لها ، الى غير ذلك من الوجوه المنفاقية ، ويختلفان فى الصيغة ، لأن كل واحد منهما مختص بصيغة تخالف الآخر ، لأن كل واحد منهما مختص بصيغة تخالف الآخر ، ويختلفان فى أن الأمر دال على الطلب ، والنهى دال على المنع ، ويختلفان أيضا فى أن الأمر دال على المنع ، ويختلفان أيضا فى أن الأمر لا بد فيه من إرادة

مأموره، وأن النهى لا بد فيه من كراهية مَنْهِيَّه ، الى غير ذلك من الوجوه الخلافية ، واستغراقها يكون بالمسائل الاصولية ، وقد رمزنا المها

( الضرب الثالث )

( منها في الاستفهام )

ومعناه طلب المراد من الغير على جهة الاستعلام ، فقولنا : طلب المراد ، عام فيه وفى الأمر ، وقولنا : على جهة الاستعلام ، يخرج منه الأمر ، فإنه طلب المراد على جهة التحصيل والإيجاد ، وآلاته على نوعين ، أساء ، وحروف ، فالحروف ، الهمزة ، وهل ، لاغير ، والاسها على وجهيناً يضا ، فالحروف ألهماء ، فالظروف الزمانية نحومتى ، وأيّان ، والظروف ظروف وأسهاء ، فالظروف الزمانية نحومتى ، وأيّان ، والظروف المكانية نحواني ، وأمّا الاسهاء فهى من ، وما ، وكم ، وكيف ، فهذه آلات كلها كما ترى للاستفهام ، ثم إنها تنقسم باعتبار ما تؤدّيه من المعنى الى ثلاثة أقسام ، فالقسم الأول باعتبار ما تؤدّيه من المعنى الى ثلاثة أقسام ، فالقسم الأول منها موضوع لتصور ، وهو من ، وما ، وكم ، وكيف ، وأين ، وأنها موضوعة للسؤال عن الماهية الحاصلة فى الذهن من غير أنها موضوعة للسؤال عن الماهية الحاصلة فى الذهن من غير

أن يُضاف اليها حكم من الأحكام، مماهوموضوع للتصور في السؤال، كقولك ما الجسم، وما العَرض ، وما الملك ، ولهذا فإنه يَحِقُ على المجيب أن يجيب بذكر ماهية هذه الامور، ليكون جوابه مطابقا لسؤال السائل، وقد يُسئل بها عن اللفظ، فيقال ما الْعُقَارُ، وما الزَّرْجُون ، فيقال الحر، قال السكاكى: وقد يُسئل بها عن الصفة، فيقال ما زيد ، وجوابه الطويل ، أو القصير

وأمّا مَنْ، فهي دالة على التصوّر أيضا كقولك: مَنْ جِبْرِيلُ ، أي مِنْ أيِّ الحقائق هو، أبشر هو، أمْ جِني ، أم ملك ، وتقع سؤالا عن الشخص من أولي العم، كقولك: مَنْ في الدار ، فتقول: زيد ، قال الله تعالى في السؤال (عا) مَنْ في الدار ، فتقول: زيد ، قال الله تعالى في السؤال (عا) في قصة البقرة (قالُوا أدع لنا ربّك يُبَيّن لنا ما لَونها) يعنى من أي حقيقة الألوان لونها ، فأجاب : بأنها صفرا في مم قال (قالوا أدع لنا ربّك يُبَيِّن لنا ما هي قال إِنّه يَقُولُ إِنّها بقَرَة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ) وقال في سؤال فرعون (وما ربّ العالمين) فأجابه الله تعالى بذكر لفي سؤال فرعون (وما ربّ العالمين) فأجابه الله تعالى بذكر الصفة وحقيقتها ، فهذا كله دال على أنها موضوعة للتصوّر فيا

كانت سؤالا عنه ، سواء كان ذاتا أوصفة ، وقال الله تعالى في السؤال ( بَمَنْ ) (أمَّنْ جعلَ الأَرْضَ قَرَاراً ) وقال ( أمَّنْ يُجيبُ المضطرَّ إِذَا دَعَاهُ ) فهذا سؤال عن حقيقة الشيء وتصور ماهيته

وأمّا أيّ ) فإنه سؤال عن تصوّر حقيقة البعضية كا قال تعالى ( أَيُّ الفريقينِ خَيْرٌ مَقاماً ) والمعنى أنحنُ ، أم أصحابُ محمدِ صلى الله عليه وآله ، وقال الله تعالى ( قُلِ ادْعُوا الله أو أدْعُوا الرحمن أيًّا مًّا تَدْعُوا فلَه الأسماءُ الحسنى) يعنى من هذه الذات المتصوّرة ، أو هذه الصفات المتصوّرة

وَأَمَّا (كُمْ ) فَإِنها سؤال عن تصوّر حقيقة العدد، قال الله تعالى (وكم من ملك في السموات ) وقال تعالى (وكم أهلك ثنا قبلهم من القرُون )وقال تعالى (وكم قصمناً من قرية ) وأمّا كيف ، فإنها سؤال عن حقيقة الحال وتصوّره ،

قال الله تعالى (أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ ) وقال تعالى (فَكَيْفَ إِذَا جَنْنَا مَنْ كُلِّ أُمَّةٍ بشهيدٍ)

وأمّا (أَيْنَ)فانه سؤال عن تصوّر حقيقة المكان، قال الله تعالى ( أَيْنَ مُرَكَاؤُكُم ) وقال تعالى ( أَيْنَمَا كنتم تعبدون )

وأما (أيّانَ)، فإنه سؤال عن تصوّر حقيقة الزمان المستقبل، قال تعالى (يَسْأُلُونك عن السّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهاً) وقيل إنه مختصّ بالأمور الهائلة العظيمة

وأمّا (مَتَى) ، فإنه مختص بتصور حقيقة الزمان ، قال الله تعالى ( ويقُولُونَ مَتَى هذَا الوَعْدُ إِنْ كَنتُم صَادِقِينَ ) وقال تعالى ( يَسَأْلُونَكَ مَتَى هُوَ ) فهذا كله حكم هذه الاسماء إذا كانت مستعملة في الطلب

#### ( القسم الشاني )

في بيان ما يكون دالاً على التصوّر والتصديق جميعا، وهـذا هو الهمزة، فإفادتُها التصوّر في مثل قواك: أَإِدَامُكَ زَيْتُ امْ عَسَلُ ، وأَعِمَامَتُكَ قُطنُ أَمْ حَريرٌ ، وأمّا كونها سؤالا عن التصديق فني نحو قواك: أقام زيدٌ ، وأزيدٌ فاعدٌ ، ونحو أأنت راكب ، فني الأول يكون الجواب بذكر حقيقة الشيء وتصور ماهيته ، وفي الثاني يكون الجواب بذكر مختية الشيء وتصور ماهيته ، وفي الثاني يكون الجواب بذكر حقوق التصور ماهيته ، وفي الثاني يكون الجواب مذكر حصول الصفة أو نفيها ، وهذه هي فائدة التصور والتصديق ، وقد يكون سؤالا عن العلة في نحوقواك: أللعالم والتصديق ، وقد يكون سؤالا عن العلة في نحوقواك: أللعالم صانعٌ ، ولهذا تجيبه بذكر المؤثر أو عدمه

#### ( القسم الثالث )

أن يكون موضوعاً للسؤال عن التصديق لا غيرُ، وهو هل ، فإنك تقول هل قام زيد أو قعد ، وهل عمر و خارج ، ويكون بمعنى (قَدْ) قال الله تعالى ( هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسان حين من الدّهر) فهذا تقريرُ الكلام على كون هذه الآلات دالة على الطلب، وكيفية ِ استعالمًا فيه، وقد ترد مستعملة في غير الطلب على جهة المجاز، فالهمزة عد تستعمل للتقرير كقوله تمالى (أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَك ) وقوله تعالى (أَلَمْ نُرِبُّكَ فيناً وَلَيْداً ) وللا نكار كقوله تعالى (أُغَيْرَ اللهِ تَمْبُدُونَ ) وقوله تمالى ( أَلَيْسَ اللهُ بَكَاف عَبْدَهُ ) وللتكذيب كقوله تعالى ( أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالبَنينَ ) وقد ترد للهج كقوله تعالى ( أَصَلُواتُكَ تَأْمُرُكُ أَنْ نَـتُرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاوْنَا ) وهل قد تستعمل بمعنى قد، كما أشرنا اليه، وقد ترد (ماً) للتعجب كقوله تمالى ( مَالِيَ لا أَرَى الهُدُهُدَ ) وتستعمل (مَنْ) للتعظيم كَفَرَاءَةُ ابن عبَّاسَ في قوله تعالى (وَلَقَدْ نَجَّيْنَا َ بَي إِسْرَائيلَ منَ العذاب المُهمِينِ ، مَنْ فَرْعَوْنُ ) بدليل ( إِنَّهُ كَانْ عَاليًّا من المسرفين ) والتحقير كقواك: من هذا، تحقيراً لحاله ، ومن

التعظيم قوله تعالى (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا ) و(كَمْ ) تستعمل للاستبطاء كَمْولك : كمْ دَءُو تُك، و(أَنَّى) تستعمل للاستبعاد كـقوله تعالى (أَنَّى لهم الذّ كْرَى)

## ( الضرب الرابع التمنى )

وهو عبارة عن توتُّع أمر محبوب فى المستقبل، والكلمةُ الموضوعة له حقيقةً هو (ليْتَ) وحدها ، وقد يقع التمني (بهَلْ) كَقُولُهُ تَمَالَى (هُلُّ لَنَا مَنْ شُفَّعَاءَ فَيَشْفَعُوا لِنَا) و ( بَلَوْ ) كَقُولُهُ تمالى (لَوْ أَنَّ لِي بَكُمْ فَوَّةً )وليس من شرط المتمنَّى أَن يكون ممكينا بل يقع في الممكن وغير الممكن ،قال الله تعالى (يا لَيْتَ لنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ ) وقال تعالى ( يَا لَيْنَنَا نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الذي كنَّا نَعْمَلُ ) وقال تمالى ( يا لَيْتَنَّى كُنْتُ مَعَهُم ) فأما لولا، ولوْماً ، وهَلا ، وَأَلا ، بقل الهاء همزةً ، فإنها مركبة من لو ، وهل، مزيدتين معها ، ما،ولا، لا فادة التحضيض في الأفعال المضارعة في نحو قولك : هلا تقومُ ، ولوْماً تقوم ، والتوبيخ في الماضي كقولك: هلا قت، وألاً خرجت ، فني الأول حث على الفعل ليفعله في المستقبل ، وفي الثاني تو بيخ على الفعل ، لِمَ لَمُ يفعله، وتنديمُ له على تركه، والمَرْض هو نحو قولك: ألاَ تَـنْزُلُ

فتُصيِبَ خيراً، وهو مُولَّدٌ عن الاستفهام، خَلاَ أنه لما توجه بحكم قرينة الحال أنه ليس الغرض هو الاستعلام، وإنما المقصود منه: ألا نُحُبُ النزول مع تحياته ، فلهذا كان عَرْضا ، وأما لعل ، فهو للتوقع في مرجُو أو مَخُوف ، فالمرجو في مثل قوله تعالى (لَعَلَى أَبلُغُ الأَسْباب أَسْبَاب السَّمَوات ) والمخوف في مثل قوله تعالى (وما يُدْريك العلل السَّاعة قريب ) وقد تستعمل لعل في التمنى في مثل قوله (لَعلَى أَزُورُكَ فَتُكرُمني) فهي مولدة التمنى والسبب في ذلك هو بُعدُ المرجو عن الحصول ، فلهذا أشبه المتمنى لما كان قد يكون في المكن وغير الممكن ، والسبب في خروج بعض هذه المعانى الى بعض ، والسبب في خروج بعض هذه المعانى الى بعض ، هو تقاربُها ، والمعتمد في ذلك على قرائن الأحوال ، فلا جل ذلك يجوز استعال بعضها مكان بعض

### ( الضرب الخامس النداء )

وهومن جملة المنانى الانشائية الطلبية ، ولهذا فإنه اذا قيل : يا زيدُ ، لم يُقَلْ فيه : صَدَقْتَ أُوكَذَبْتَ لَمَا كَانَ إِنشَاءً، وحروفه يا ، وأخواتها ، فنها ما يستعملُ للقريب كالهمزة ، ومنها ما يستعمل للبعيدكاً يا ، ومنها ما يستعمل فيهما جميعا ، وهو (يا) كما هو مقرر في علم الإعراب ، ومعنى النداء هو التصويت بالمُنادَى لا قباله عليك ، هذا هو الاصل في النداء ، وقد تخرج صيغة النداء الى أن يكون المراد منها غير الإقبال ، بل يراد منها التخصيص ، كقولك : أمّا أنا فأفعَلُ كذا أيّها الرّجل ، ونحن نفعل كذا أيّها القوم ، واللّهُمَّ اغفر لنا أيتها العصابة ، ولم يَعنو بالرجل ، والقوم ، إلا أنفسهم ، وهكذا العصابة ، ولم يَعنو بالرجل ، والقوم ، إلا أنفسهم ، وهكذا مرادم بأنا ، وتحن م ناوكان منادًى لكان المقصود غيره ، كا اذا قلت : يا زيد ، فإن المنادي الطالب هو غير المنادي المطلوب ، فهذا ما أردنا ذكره من الأمور الانشائية الطلبية والله أعلم

#### ( دقيقة )

أعلم أن الخبر والإنشاء متضاد ان ، لأن الخبر ماكان محتملاً للصدق والكذب، والانشاء ما ليس يحتملُ صدقا ولاكذبا، فلا يجوز في صيغة واحدة أن تكون حاملة إنشاء وخبراً ، لما ذكرناه من التناقض بينهما، نعم قد ترد صيغة الخبر والمقصودُ بها الانشاء ، إمّا لطلب الفعل، وإمّا لإظهار الحرص على وقوعه ، وهذا كقوله تعالى (والوالدات يُرْضِعْنَ الحرص على وقوعه ، وهذا كقوله تعالى (والوالدات يُرْضِعْنَ

أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَـيْنَ ) وْنحو قوله تعالى ( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) فليس واردا على جهة الإخبار فيهما جميعا، لانه يلزم منه الكذب، وهو محال في كلامه تعالى ، لأن كثيرا من الوالدات لا تُرْضِع الحولين ، بل تزيد وتنقُص، وهكذا قد يدخل البيتَ مَن هو خائف، فلهذا وجب تأويله على جهة الإِنشاء ، والمعنى فيه ، لتُرْضِع الوالداتُ أولادهن حولين على جهة الندب والإرشاد إلى المصالح، وهكذا قوله (ومَنْ دخله كان آمنِنًا) معناه ليَأْمَنْ مَن دخله ، ومخالفة الاواص لا فساد فيها ، ولا يلزم عليه محال"، بخلاف الأخبار فإنه يلزم من مخالفتها الكذب، ولا يرد الإنشاء، ويكون في معنى الخبر إلا على جهة النُّذرة في مثل قولك : وجدت الناس ( أُخْبُرُ تَقْلُهُ ) اى وجدت الناس يقال عندهم هــذا القول ، والسُّرُّ في ذلك هو أن الإِنشاءَ إِذا ورد بمعنى الخبر فليس فيه مبالغة ، بخلاف عكسه ، فإنه يفيد المبالغة ، وهو الدوام والاستمراركما مثلناه في الآيتين اللتين تَلْوناهما ، وتحت هذه الأمور التي ذكرناها من هذا القسم في المسائل الخبرية والطلبية ، من المعانى القرآنية ، والأسرار التنزيلية ، مما يكون متعلقاً بفن المعانى ما لا يحصى عدُّه ، ولا يُحصر حدُّه ، يَدْريه

كُلُّ أَلْمَعِي نِحْرِير ، ويفهمه كُلُّ ذَكَى بَصير ، ولا يزداد على كَرْة الرَّدُّ والمطالعةِ الا وضوحاً وتقريراً

( النظر الثالث )

( في التعلقات الفعلية )

اعلم أن الفعل يذكر وله تعلقات تخصة ، من الذكر والحذف ، والشرط ، ويُذكر الفاعل ، وله تعلقات تخصة أيضاً ، ويُذكر المفعول ، وله تعلقات تخصه من الذكر والحذف ، فهذه ضروب ثلاثة نذكر ما يخص كل واحد منها ، وإنما صدرنا هذا النظر بذكر تعلقات الأفعال ، لِما كان أصل التعلق لها ، فلهذا كان مصدراً بها والله الموفق

## ( الضرب الاول )

فى بيان ما يكون مختصاً بالأفعال أنفُسها ، والأصلُ هو ذكر الفعل ، لأنه هو الأصل فى البيان ، كقوله تعالى ( وجاءَ ربَّك ) وقال الله تعالى ( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُم ) ( فاذكُرُونِي أَدْكُرُ مَى ) الى غير ذلك من الآيات التى يذكر فيها الفعلُ ، ما لا يحصى كثرة ، ولكن يَعْرِض له التقديم والتأخيرُ ،

والحذفُ، وتعلَّق الشرط به ، فهذه حالات ثلاث نذكرها عمونة الله تعالى

( الحالة الاولى ) تقديمُه وتأخيرُه ، وذلك يكون على أوجه ِ ثلاثة ، الوجه الاول أن يكون مؤخرًا ، و إنما حسن فيه ذلك لأمرين، أمَّا أُوِّلاً فلأن تقديم المفعول رُبِّما كان من أجل الاهتمام به ، والعناية بذكره ، ومثال هذا مَنْ يكون له محبوب منعيب عنه ، فيقال له : ما تتمنّى، فيقول معاجلا وجه الحبيبِ أَتْمَى ، وَكُمَنْ يَمْرَضُ كَثيراً فيقال له : ما تسأَلُ الله تمالى ، فيُجيب تعجلا للا ِجابة : العافيةَ أَسْأَلُ ، وأُمَّا ثانياً فبأن يكون أصل الكلام هو التقديمُ ، لكن في مقتضي الحديث ما يقتضي تأخيرَه لعارضِ لفظيٌّ، فني هذين الوجهين إنما حسُن تأخيرُه من جهة الاهتمام بغيره ، فلهذا كان أحقّ بالذكر، واذا حسُن تقديمُ مفعوله كان مؤخرًا ، وثانيها تقديمه وهو الأصل كقولك: ضربت زيداً ، وأكرمته ، فتقدُّم الفعلَ لما كان الأصلُ هو تقديمه ، قال الله تعالى (وعَدَ اللهُ الدِّينَ آمنُوا )وقال تعالى (ورَدَّ اللهُ الدِّينَ كَفَرُوا بغَيْظهم) الى غير ذلك ، وهو كثيرٌ ، فاكتفينا بالأُ مثلة القليلة ، فَصَلَّ من مجموع ما ذكرناه أنَّ الفعل اذاكان مقدَّمًا فهو الأصلُ،

لانه عامل ، ومن حق العامل أن يكون مقدماً على معموله ، وإذا كان مؤخراً فهو على خلاف الاصل لغرض وفائدة كما نبهنا عليه ، وثالثها توسطه بين مفعوليه ، وإنما كان كذلك من أجل الاهتمام بالمقد م منهما

( الحالة الثانية ) حذفُه ، وهو يكون على أوجه ثلاثة ، أولها أن يكون جواباً كقولك : مَنْ جاءك ، فتقول زيد ، أي جاءني زيد، وإِنما جاز حذفه لأجل القرينة الحاليَّة ، فلأجل هذا كانت مُغْنيةً عن ذكره ، قال الله تعالى ﴿ وَلَثُنَّ سَأَ لَهُمُ مَنْ خَلَقَ السَّمُواتِ والأرضَ ليقولُنَّ اللهُ ) وتقديره خلقهن الله ، وقال تعالى ( ولأن سَأَ لتهم مَنْ نَزَّل من السمآء مآمَّ فأحياً به الأرْضَ بعد مَوْتَها ليقولُنَّ الله ) والمني نزَّله الله فهذان الفعلان قد حذِفا، أتِّ كَالَا على القرينة الدالَّة عليهما، وثانيها أن يكون المُسلَّطُ على حذفه هو كثرة الاستعال مع قيام حرف الجرّ مقامه، ومثال ذلك قولنا (بسم الله ) فإنه إِنما يذكر للتبرك عند كلّ فعل من الأفعال ، فإن الفعل ههنا يكون عنوفاً ، لما ذكرناه من الكثرة ، وهكذا في مثل قولهم (بالرِّفاء والبَنينَ ) دعام للعرس، والمعنى نكَحْتَ ، أو تزوجت بالرّفاء

والبنين ، والنها أن يكون هناك ما يدلُّ على الفعل المحذوف، مما يشعر بالفعل، كحرف الشرط في نحو قولهم ( إِنْ ذُولُونَةٍ لاَنا) والمعنى إِنْ لاَن ذو لوثة لا نا، وقولهم ( لَوْ ذَاتُ سوَارٍ لَطَمَتْنِي) والتقدير لو لطمتنى ذاتُ سوَار ، قال الله تعالى ( قلْ لوْ أُنْتُمْ وَالتقدير لو لطمتنى ذاتُ سوار ، قال الله تعالى ( قلْ لوْ أُنْتُمْ مَلْكَ كُونَ خزائن رحة ربّى ) لأ ن التقدير فيه : لو تملكون، فلمنا حُذف الفعل أنفصل الضمير لا محالة ، وقوله تعالى ( إِن فلمنا حُذف هو المرزُو هلك امرؤ هلك ، والذي جراً على حذفه هو دلالة حرف الشرط عليه ، لأن الشرط إِنما يتصل بالفعل لا غيرُ و يختص به

(الحالة الثالثة) تعلَّقُ الشرط به ، واعلم أن جميع الشروط كلّما مختصة بالافعال ، لأنها تتجد د ، والأفعال متجددة ، كلّما مختصة به ، فإن الشرطية ، فلا جرَمَ ناسب معناها الفعل فاختصت به ، فإن الشرطية ، لا تقع إلا في المواضع المحتملة المشكوك فيها ، قال الله تعالى (وإن جَنَحُوا للسِّلْم فَاجْنَحْ لَما) وقال تعالى (وإن يُكذّ بُوك فقد كُذّ بَتْ رُسُلُ مَن قَبْلُك ) وقال تعالى (وإن جَاوَك فقد كُذّ بَتْ رُسُلُ مَن قَبْلُك ) وقال تعالى (وإن جاوَك فاحكُم بينهم ) فإن استُعملت في مقام القطع ، فإمّا أن فاحكُم بينهم ) فإن استُعملت في مقام القطع ، فإمّا أن يكون على جهة التجاهل وأنت قاطع بذلك الامر ، ولكنك يكون على جهة التجاهل وأنت قاطع بذلك الامر ، ولكنك يُري أنك جاهل به ، وإمّا على أن المخاطب ليس قاطعاً

بالأمر، وإِن كنتَ قاطعاً به ، كقولك لمن يكذبك فيما تقوله وتخبر به : إِن صدقت ُ فقُلُ لَى مَاذَا تَفْعَلُ ، وإِمّا لتنزيل المخاطَبِ منزلة الجاهل ، لعدم جَزيه على مُوجَب العِلْم ، وهذا كما يقول الأب لابن لا يقوم ُ بحقة : إِن كنت ُ أباك فاحفظ لى صنيعى فيك

وأمًا (إِذا) فانها تكون شرطًا في الامور الواضعة كقوله تعالى (ثم إِذَا أَذَافَهُمْ مِنْهُ رَحَمَةً إِذا فريق منهم بربّهم بشركُون) وتقول إِذا طلعتِ الشمسُ جئتك، وقال تعالى (وإِذا جاءَهُمُ أَمَر مَنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ)

و (مَنْ) للتعميم فى أُولِى العِلْم، قال الله تعالى (من يَعْمَلُ سُوءًا يُجِزَ بِهِ ) وقال تعالى ( فَمَنْ يَعْمَلُ مثقالَ ذَرَّةٍ خيراً يَرَهُ ، ومَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ )

و (أَىّ ) لتعميم ما تضاف اليه فى أُولى العلم وغيرهم ، قال الله تعالى (ثمّ لَنَـنْزِعَنَّ مِن كُلِّ شيعةً ٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ على الرحمن عِنْيَاً ) لأَن تقديره نَـنْزَعُهُ ، فى أحد وجوهها

و (مَـنَى) للتعميم فى الأوقات المستقبلة ، وتستعمل مجردةً عن (ما) وتستعمل مؤكدة (بما) كقولك : مَـتى مَا يَنِى آتِكَ

و (أَيْنَ) لتعميم الأمكنة ، قال الله تعالى (أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتَ تَكُونُوا يَأْتُ بَكُونُوا يَأْتُ بَكُم اللهُ جَمِيعاً)

و (أنّى) لتعميم الاحوال، كقولك: أنَّى تكُنْ أكُنْ و (حيثُما) لتعميم الأمكنة، قال الله تعالى ( وحَيْثُمَا كَنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهِ كُمُ شَطْرَه)

و (ماً) تكون للتعميم في كلِّ الاشياء قال الله تعالى (وماً تَفَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ به عَلِيمٌ ) وقال تعالى (وماً تَفَدِّمُوا لاَّ نَفْسُكُمْ مِنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ) و (مَهْماً) أَعْمُ ، قال الله تعالى (مَهْماً تَأْتِنا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنا بِها فَما نَحْنُ لَكَ بُوْمِنِين ) وأما (لو) فهي للشرط في الماضي دالةً على امتناع الشيء وأما (لو) فهي للشرط في الماضي دالةً على امتناع الشيء لامتناع غيره قال الله تعالى (لو كان فيهما آلهَةٌ إِلاَّ الله لفسكة الله الله الله تعالى (لو كان فيهما آلهَةٌ إِلاَّ الله لفسكة الله الله الله تعالى الله عليه وجود الآلهة

وأَمَّا (إِمَّا) المكسورة، فهي (إِنْ) أُكِدَتْ (عَا) فَأَكِدَتْ (عَا) فَأَكِدَ شِيرِطُهَا بَالنون المؤكدة، قال الله تعالى ( فَإِمَّا تَرَيِنًّ مِن البَشَر أُحدًا )

وأمَّا المفتوحة فهي للتفصيل ، وفيها معنى الشرط ، قال الله

تعالى ( فأمَّا الَّذِين شَقُوا ففي النَّارِ ) ( وأمَّا الذِين سُمِدوا فني الجنَّةِ ) فهذا كلام في الختص بالفعل نفسه من هذه الأمور

## ( الضرب الثاني )

( فى بيان الامور المختصة بالفاعل نفسه )

وتعرض له أحوالُ لابد من ذكرها، أمَّا حذفُه فقليلُ ۖ مَا يُوجَدُ ، لانه صارمعتمدا للحديث ، وقد جاء حذفه مع قيام الدلالة عليه في نحوقوله تعالى (ثمَّ بَدَا لَهُمْ مَنْ بَعْدِ مَا رَأُوا الآياتِ لَيَسْجُنْنَةُ حَتَّى حِينِ ) اى بدا لهم سَجْنُهُ ، , وفي ضمير الشأن والقصة ، في مثل كانَ زيد من قائم ، أي الامرُ والشأنُ ، وإنما جاز حذفه لما كانت هذه الجلةُ قائمة مقامه ، وسادَّةً مسدَّه ومفسرةً له ، وفي مثل : نِمْمَ رَجُلاً زَيْدٌ ، لأَ ن التقدير فيه : نِعْمَ الرجلُ رَجُلاً زَيْدٌ ، وإنما جاز حذفه ، لمكان ما ذكر من التفسير بقولنا : رجلا ، ولا يجوز الإقدام على حذفه الآمم قرينة تدلُّ عليه دلالةً تُرْشِدُ اليه ، والأقربُ أن يقال في نِعْم ، و بنْسَ ، وضمير الشأن ، إنَّه مضمرٌ " وليس محذوفا ، لأن ما يقتضي الاضار حاصل وهو الفعل ، فلهذاكان جعله مضمراأحق

وأماً ذِكْرُه فهو الأكثر المطرد ، إِمَّا ظاهراً كقوله تعالى ( ورَدَّ اللهُ الذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِم ) وإِمَّا مضمراً كقوله تعالى ( اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُم ) وإِمَّا مشاراً اليه كقولك جاءني هذا ، وإِمَّا موصولاً كقوله تعالى ( وقال الذي عندَهُ عِلْمُ مِن الكتابِ )

وأمَّا تقديمُه على الفعل فلا يجوز عند الأكثر من النحاة ، لأن الفعل عامل فيه ، ومن حق العامل أن يكون سابقا على معموله ، فأمَّا المفعول فإنما جاز تقديمُهُ وتأخيرُه لدلالةٍ دلّتْ علىه

## ( الضرب الثالث )

( في بيان الا ور المختصة بالمفعول )

أمّا ذِكْرُهُ فَن أَجِل البيان ، كَفُولُه تَمَالَى ( اذْ كُرُوا نِعْمَتِي ) (فَأَذْ كُرُونِي أَذْ كُرُكُم ) وقولُه تَمَالَى ( وَاسْأَلْهُمْ عَنْ القرية ) (فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ) ظاهراً ومضمرا ، ومشارا اليه ، كَفُولُك : اضرب هذا ، وموصولا كَفُولُه تَمَالَى (فَاسْأَلُ الذينَ يَقْرُؤُنَ الكتابَ )

وأُمَّا حَذَفُهُ فَهُو عَلَى نُوعِينَ ، فالنَّوعِ الأُولِ أَن يُحَذَّف

لفظا ويُرادَ معنَى وتقديرا ، وهذا كقوله تعالى (فلو شاءً لَهَداكُم أَجْسَمِينَ ) والتقدير فيه لو شاء هدايتكم لهداكم ، لكنه حُذف لَمَّا كان سياق الكلام دالاً عليه ، وهكذا قوله تعالى ( وما عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ ) اى عملته ، وقوله تعالى ( وربُّك يخلُقُ ما يَشَاءُ ويختار ماكَانَ لهم الخيرَةُ ) والتقدير ما كان لهم الخيرة فيه ، وقد يحذف للتعميم مع إِفادة الاختصار كقول من قال : قد كان منك ما يُؤْلمُ أى كل أحد، وعليه دل قولُه تعالى ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُو الى دار السلام) أي كلّ أحد، فحدنف لدلالة الكلام عليه، ومن هذا ما يكون محذوفا على طريق الاختصار ، نحو أصغيتُ إِاليهِ ، أَى أَذُني ، ومنه فوله تعالى (أرنِي أَنْظُرُ إِلَيْكَ) أَى أرنى ذاتُك ، وقد يحـ ذف رعاية للفاصلة كقوله تعالى ( مَا وَدُّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلا) والتقدير وما قلاك ، لكنه حذفه ليُطابق ما قبله من الفاصلة ، وقد يُحذف لاستهجان ذكره كَمْ خُكِّيَ عَنْ عَائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت: مَا رأيتُ مِنْهُ وَلاَ رَأَى مِنِي ، والمراد العَوْرةُ ، فهذا تَرير ما يُحذف لفظاً ، ويُراد من جهة المعنى واما النوع الثاني وهو ما يُحذف ويجعل كأنه صارَ نَسْيًا

منسيًّا، فهو على وجهبن ، أحدهما أن يُجعل الفعل المذكورُ كنايةً عنه متعدّ يا كُفول البحترى

شَجْوُ حُسَّادِهِ وَغَيْظُ عِدَاهُ

أَنْ يَرَى مُبْضِرٌ وَيَسْمَعُ وَاعِي

فعل قوله: أن يَرَى مبصر ويسمع واعى ، كناية عن الفعل ومفعوله ، وعلى هذا يكون المعنى أن يكون ذا رؤية وذا سَمْع فَيُدْرِكَ عاسنَه وأوصافَه الظاهرة وأخبارَه الدالة على استحقاقه للإمامة والخلافة ، فلا يكون منازعا فيها ، وثانيهما أن يكون المراد ذكر الفعل مطلقا من غير تفريع على ذكر متعلقاته ، كقوله تعالى (هَلْ يَسْتُوى الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ) ومن هذا قولُهم : فلان يُعطي ويَمْنَعُ ، ويصلُ ويقطع ، فالغرضُ هو ذكر الفعل من غير حاجة الى ويصلُ ويقطع ، فالغرضُ هو ذكر الفعل من غير حاجة الى أمر سواه ، فهذا ما أردنا ذكره في التعلقات الفعلية

( النظر الرابع )

( فى الفصل والوصل )

ولهما محل عظيم في علم المعانى، وواقعان منه في الرتبة العلياء، ونحن الآن نشير الى زُبَدٍ منهما مما يتعلق بغرضنا،

أمَّا الفَصْلُ فهو في لسان علماء البيان ، عبارة عن تركُ الواو الماطفة بين الجملتين ، وربما أطلق الفصل على توسّط الواو بين الجملتين، والامرُ في ذلك قريبُ بعد الوقوف على حقيقة المعانى ، لكن ما قلناه أصدق في اللقَب من جهة أن الجلة الثانية منفصلة عما قبلها ، فلا تحتاج الى واصل هو الواوُ ، فلأُجل هذا كان ما ورد من غير واو بين الجملتين أحقَّ بلَّقُبِ الفصل، وهــذا يرد في التنزيل على أوجه تذكرها، أُولِمَا أَن تَكُونَ الجَمْلَةُ وَارِدَةً عَلَى تَقْدِيرِ سَوَّالَ يَقْتَضِيهِ الحَالُ'، فلأُجْل هذا وردت هذه الجلةُ مجردةً عن الواو، جوابًا له، ومثاله قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام مع فرعون (قالَ فرعونُ ومَا ربُّ العالمين ) فإنما جاءت من غير واو على تقدير سؤال تقديرهُ: فماذا قال فرَعون ، لَمَّا دعاه موسى الى الله تعالى، قال فرعون (وما رب العالمين) ثم قال موسى (قالَ ربُّ السمواتِ والارض ومَّا بَيْنَهما إِنْ كُنتُم مُوقِنينَ) وإِنَّمَا جَاءَتُ مَنْ غَيْرُ وَاوَ لَانْهَا عَلَى تَقْدِيرُ سَوَّالَ كَأَنَّهُ قَالَ : فما قال موسى ، قال : الآية ، وهلمَّ جَرَّا الى آخر الآيات التي أتت من غير واوكقوله تعالى (قالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلاَ تَسْتَمِعُونَ ج٣م - ٣٩ - (الطراز)

قال ربُّكم ورَبُّ آ بَأَئِكُم الأوَّلينَ ، قالَ إِنَّ رسُولَكُم الذي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَجِنُونُ قَالَ رَبُّ المشرق والْمَغْرِبِ ومَا يَيْهُما إِنْ كُنْتُمْ تَمْقُلُونَ ، قال لَئْنَ ٱلْخَذْتَ إِلَهَا غيرى لأَجْعَلَنَّكَ منَ الْمَسْجُونِينَ ، قالَ أُولُو جَنْتُكَ بشيء مبين ، قال فأت به إِنْ كُنْتَ من الصَّادقين ) فانظر الى مجيء القول من غير واو على جهة الاتصال بما قبله على تقدير السؤال الذي ذكرناه، وهَكَذَا وَرَدَ في سورة الذاريات قال الله تعالى ( إِذْ دَخَلُوا عَلَيْه فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ ) ثم قال (فَقَرَّ بَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلاَ تَأْكُلُونَ ) وهذا من الاختصار العجيب اللائق بالتنزيل، وثانيها أن تكون الجلةُ الثانية واردةً على جهة الايضاح والبيان بالإ بدال ، كـقوله تعالى (بَلْ قَالُوا مثْلَ مَا قَالَ الأَوَّ لُونَ قَالُوا أَيْذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْنَا لَمَبْعُوثُونَ ) فالقول الأول مو الثآبي، أوردَ على جهة الشرح والبيان، لما دل عليه الأُ ول، وقوله تعالى (واتَّقُوا الذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بأَنْهَام وَبَنينَ وَجَنَّات وَعُيُون) فانظر كيف شرح الإمدَادَ الثاني، إيضاحا للأول وتقوية لأمزه ، وقوله تعالى (قالَ يَا قَوم اتَّبِمُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِمُوا مَن لاّ يَسْأُلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ )

فَالاتَّبَاعُ الثاني واردُ على جهة الايضاح، وهكذا القول في كلُّ جملة أَنتْ عَقَبَ أُخْرَى على الإبدال منها ، فإنها تأتى من غير واو لما ذكرناه ، وثالثها أن تكون الجلة الأولى واردةً على جهة الخفاء ، والمقامُ مقامُ رفع لذلك اللّبس ، فتأتى الجلة الثانية على جهة الكشف والإيضاح لما أُنهم من قبل ، ومثاله قوله تعالى ( وَمَنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ و باليوم الآخِرِ وَمَاهُمْ بَمُؤْمِنِينَ ) ثم قال ( يُخَادِعُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُم ﴾ فجرَّدَ فوله (يُخَادعُون اللهَ ) عن الواو، إرادة لإيضاح ما سلف من قوله (آمَنًا باللهِ وباليوم الآخروما هم بمُؤْمنينَ ) ومرادُه أنَّ كلُّ ماكان قولاً باللسان من غير اعتقادٍ في القلب فهو خدَاعٌ لا مُحَالَةً ، وهذه هي حالتُهم فيما صَدَر منهم من الإيمان باللسان ، وقوله تعالى (فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ ) فأنَّى بقوله (قال يا آدمُ) مجرّدا عن الواو، تنبيهاً على إيضاح الوسوسة وكشف غطاها وشرح تفاصيلها ، ولو أتى بالواو لم يُعْطِ هذا المعنى لما فيها من إيهام التغاير المُؤْذِن بعدم الكشف والإعراض عن التقرير، ورابعها أن تكون الجلة الثانية واردةً على جهة رفع

التوهيّم عن الجملة الاولى عن أن تكون مَسُوْقَةً على جهة التجوّز والسهو والنّسيان، ومثاله قوله تعالى في صدر سورة البقرة (آلم ذَ الكَ الكتابُ فلم كانت هذه الجلة واردةً على جهة الإيضاح بأن هذا القرآن قد بلغ أعلى مراتب الكمال، وسيقت على المبالغة بإِعظامه، وأنه لا رتبةً فوقه ، حيثُ صدّر السورةُ بالأحرف المقَطَّمَة ، إِشْعَارًا ببلاغته ، وجيء باسم الإشارة مع اللام . تنبيها على ما تضمنته من البُعْدِ ، على صفة الإغراق في وصفه ، فلما كان الأمر فيهِ هكذا ، سبق الى فهم السَّامع أنَّ ما يَرْقَى به من هذه السَّماتِ البالغةِ ، إِنَّا هي على جهة الخُرَفِ والسّهُو والذهول، وأنه لا حقيقة لها، أرادرفع الوهم عاعقبه من الجُمَلُ الْمُرْدَفة، فلهذا وردت من غير واو، إشعاراً بما ذكرناه، فقال (لارَيْتَ فيهِ) اى ليس أهلا لأن يَكُون مرتابا فيه ،وأن يكون عَطَّا للريبة ومحلاً لها ، ثم أردفه بقوله تمالى ( هُدًى للمتَّقين ) أي إِنه هَادٍ لأ هل التقوى معطيا لهم حظٌّ الهداية به ، ومن هذا قوله تعالى ( ما هذا بَشَراً ) ثم قال ( إِن هَذَا إِلاَّ مَلَكُ كُريمٌ ) فقوله (إِنْ هذا إِلاَّ ملكُ كُريم) سيقَ مِن أَجْل رفع الوهم بالجلة الأولى ، غيرَ أن تكون على ظاهرها من الدلالة على الإغراق في مدحه ، ومنه قوله تعالى

(كَأَنَّ لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أَذُنيهِ وَقَرًّا) فقوله (كَأَنَّ فِيأَذُنيه وَقُرًّا ﴾ إنما ورد على جهة الاتصال من غيرواو ، تقريرًا لما سبق من الجملة الأولى من عدم السماع. وإيضاحاً لها، وخامسها أن تكون الجُملة الثانية واردةً على إِرادة قطع الوهم على ما قبلها من الجل السابقة ، ومثاله قوله تعالى ( اللهُ يستهزئ بهم ) فإنما وردت من غير واو ، دلالةً على أنَّ عطفها على ما تقدُّم من الجلة السابقة متعذِّرٌ ، فلهذا وردت من غير واو ، رفعاً لهذا التوهم وقطعاً له ، ويجوز أن تكون واردةً على جهة الاستئناف ، تنبيها على ألبلاغة بمطابقة عَزِّها ومفصِّلها ، وإعلاماً من الله تمالى بأنهم مِن أَجْل خِداعهم ومكرهم مستحقّون من الله تمالى غاية الْخزْي والنَّكال، وتسجيلاً عليهم بأنَّ الله تعالى هو المتولَّى لذلك دون سائر المؤمنين ، ونبَّه بالفعل المضارع فى قوله (يستهزئ ) بحدوث الاستهزاء وتجدُّده، فأمَّا قوله تعالى ( إِنَّمَا نَحْنُ مُستَهزُّونَ ) فإنما أتى من غيرواو ، لاندراجه على جهة البيان تحت قولهم ( إِنَّا مَعَكُم) أَى إِنَا مَعَكُم على الموافقة على ذنبكم فى التكذيب والجحود غيرَ مفارقين لكم مستَمرِّين على اليهودية ، وكوننا معهم ليس على جهة التصديق، إنما كان على جهة الاستهزاء والسخرية بما هم عليه من الإيمان، فهذا يكون ورودُ الفصل في كتاب الله تعالى، ولله دَرُّ الطائف التنزيل، لقد أطلَمَتْ طُلاَبها على مطالع أنوارها، وأوضحت لهم المنار، فاستَضاءوا بضوّه شموسه وأنوار أقارها، وأما الوصل فهو عطف الجلة على الجلة، والمفرد على مثله بجامع ما، وهو قد يرد لرفع الإيهام، كقولك: لا ، وَأَيَّدَكَ الله مُ فالواو ههنا جاءت لرفع الوهم عن أن يكون دعاءً عليه في ظاهر الامركا ترى، وكما يَرِدُ في المفرد فقد يرد في الجل ، فهذان ضربان، نذكرُ ما يتعلق بكل واحد منهما بمعونة الله تعالى

## (الضرب الأول)

( فى بيان عطف المفردات بمضها على بمض بألواو )

وإِنما قدّ مناه في الترتيب من جهة أن المفرد سابق على الجلة المركبة ، ونذكر فيه من التنزيل آيتين ، الآية الأولى قوله تعالى في سورة الغاشية (أفلا يَنظُرُونَ إِلَى الإبلِكَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاء كَيْفَ رُفِعَتْ) الى آخر الآية ، فعطف خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاء كَيْفَ رُفِعَتْ) الى آخر الآية ، فعطف بعض هذه المفردات على بعض ، ولا بُدَّ هناك من رعاية الملاغة والمناسبة في تقديم بعضها على بعض لئلا يخلو التنزيل عن أسرار

معنوية ، ودقائق خفية ، يتفطّن لها أهلُ البراعة ، ويَقْصُرُ عن إدراكها من لا حَظْوَة له فى معرفة هذه الصناعة ، فلا بُدَّ منأن يكون لتقديم المعطوف عليه على المعطوف وجه يُسوِّغه ، وإلاّ كان لغوا ، ولهذا ضَمَّف ، زيد قائم وعمر وباع داره ، إذ لا عُلْقة بين هاتين الجلتين تكون سبباً لعطف إحداهما على الا خرى ، ولهذا عيب على أبى تمام قوله

لاً والَّذي هو عالمُ أنَّ النُّوَى

صبرٌ وَأَنَّ أَبَا الحُسَينِ كَرِيمُ

اذ لا مناسبة بين مرارة النوى ، وكرم أبى الحسين، فأما الآية فلنشر الى الأسرار التى لأجلها فكم بعضها على بعض، فأما تقديم الإبل ، فإنما كان ذلك من أجل أن الحطاب للعرب من أهل البلاغة ، فمن أجل ذلك كان الاستجلاء على حسب ما يألفونه ، وذلك أن العرب أكثر تعويلهم في معظم تصرفاتهم على المواشي في المطاعم والملابس والمشارب والمراكب، وأعتبها نفعا هي الإبل ، لأن أكثر المنافع هذه لا تصلح وأعتبها نفعا هي الإبل ، لأن أكثر المنافع هذه لا تصلح والا فيها على العموم ، مع ما اختصت به من الحاتي العظيم والإحكام العجيب ، فن أجل ذلك صدرها بالنظر فيها لذلك ، ثم إنه أرد فها بذكر النظر في خلق السموات ، ووجه لذلك ، ثم إنه أرد فها بذكر النظر في خلق السموات ، ووجه

الملائمة ببنهما، هوأن قُوامَ هذه الأنعام ومادَّةَ المَواشي، إِنما هُو بِالرَّغْيِ وَأَكُلِ الْخَلَى ، وَكَانَ ذَلَكَ لَا يَكُونَ إِلَّا بَنُزُولَ المطرمن السماء، مع ما اختصت به من التأليف ِ الباهر والامتداد العظيم ، والسُّعَةِ الكلية ، فن أجل ذلك عقب بها إِذَكُر الإيبل، إِشَارَة الى ما قلناه ، ثم أردف ذلك بذكر النظر في الجبال وما تضمَّنتُه من العجائب العظيمة من أجل أنهم ﴿ إِذَا قَعَدُوا فِي البِّرَارِي وَبِطُونَ الأَوْدِيَةِ ، لا يَأْمِنُونَ التَّخَطُّفَ لهذه الأنعامِ والنفوس والأمْوَال ، فأشار إِليها لما فيها من التحفُّظ على أموالهم ونفوسهم، بارتفاعها وكونها شَوَامِخَ لا يُوصَلُ اليها لعُلُوِّ ها وارتفاعها ، فعقب بها ذكرَ السهاء ، لما أشرنا إليه ، ووجه آخر وهوأنها لَمَّا كانت في غاية الارتفاع والسُّمُو أشبهَت السَّمَاءَ في عُلُوها وارتفاعها ، فلهذا عقبها بها ، ثم أرْدَفها بذكر الأرض، منبها على ما لهم فيها من المعاش والاستقرار بأنواع الارتفاقات التي لا يَعْلَم تفاصيلُها إِلاَّ اللهُ تعالى من الأرزاق والثمار والفواكهِ والمعادِن وعَجارى العيون والأمواه، وغير ذلك، فأشار الله تعالى الى هذه العجائب الأربعة ، لَمَّا كانت من أعظم الآيات الباهرة ، وقد عدَّد نا هذه في عطف المفردات

نظراً الى عطف المجرورات بعضها على بعض وكان ما بعدها منفصلاً عنها ، فهذا هو الذي حسن منه ، والأ قرب أن يكون من الجمل، لأن ما تقدم من المجرورات هو متعلق بالجمل بمدها ، فلهذا كان معدودا من الجل ، الآمةُ الثانية ذكرها فى سورة آل عِمْرَانَ وهي قوله تعـالى ﴿ زُيِّنَ للنَّاسِ حُتُّ الشُّهُوَات منَ النِّساء وَالْبَنينَ والْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْظَرَةِ منَ الذَّهَدِ وَالْفِضَّةُ وَالْخَيْلُ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثُ) فانظر الى عجائب هذه الآية ولطافة معناها في تقديم بعضها على بعض، فلَمَّا كانت الآبة مَسُوعَةً من أجل تزيين المشتهيات في أفندة بني آدم واستيلائها عليها فُدِّمَ ما هو الأدخلُ في ذلك، فصد رها بذكر النساء، تنبيها على أن لا مشهِّي يغلبُ على العقول مثلَهن لما يغلب على القلوب من تُوقان النفوس اليهن وعن هذا قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيتُ أَعْلَبَ لذَوى العقولِ من النساء، وعن إِبليس: ما نَصَبْتُ فَخًّا أَثْنَتَ في نفسي منْ فَغُمَّ أَنْصِبُهُ بِالْمِرَأَةِ ، وفي هذا دلالة على استيلامُن " على العقول ، لأنهن أدخلُ في المشتهيات ، ثم عقبه بذكر البنين لما كانوا مما يلي النساء في الرقة والرحمة والشفقة والحُنُوّ، ج٣ م - ١٠ - (الطراز)

مع المشاكلة في الخلقة والصورة ، ثم أَرْدَفَ ذلك بالاموال الذهبيّة والفضيّة ، لما يحصل فيها من اللّذة والسرور والاطمئنان وانشراح الصـدور بها والاستطالة ِ والقوّة ، كما يحصل بالابناء، لكن الأولاد أدخل ُ فرحاً وأشد محبة ، وَاكْثُرُ بِهِمْ رَحْمَةً وَرَأْفَةً ، وقوله ( القناطير المقنطرة ) مبالغة " في وصفها ، كما قالوا: إِبِلْ مُؤَّبِّلَةٌ ، وظلف ظالف ، أى شديد ثم عقب ذلك بذكر الخيل ، لما يحصُل بها من الجمال والهيئة الحسَنة والقوّة والاستطالة على الاعداء بالقهر ، وأردفها بذكر الأنعام لما يحصل بها من المنافع ، وهي دون منافع الخيل ، وأُتْبَعَها بذكر الحرث ، وختم هـذه المنافع بذكره ، لأن كل واحد من هذه الاشياء على مرتبة في السبق على قدر حالهـا في الجمال والمنفعة ، وقد أشار الله تعالى الى ترتيبها كما سرَدهاً، تنبيها على أن ما تقدّم منها فهو أحق من غيره ، لاختصاصه بما اختص به ، ولنقتصر على هذا القدر من التنبيه على درجات الفصل وأغفلنا ذكر ما يتعلق بهاتين الآيتين من العلوم المعنوية والعلوم البيانية ، وما يليق بهما من علم البديع، ميلاً الى الاختصار، وهذا من معَاصَات بحار التنزيل المحصِّلة لخالص عقيانه، وأسماً ط عُقوده المؤلفة من

دُرَره وحَصيد مَرْجَانه ، قد استخرجَهَا النُّقَادُ والفَاصة ، واستولَوْا عَلَى لُبَابِ تلك الأسرار . وأحاطوا أنها بالخلاصة ،

## (الضرب الثاني)

( في بيان عطف الجل بعضها على بعض )

وما هذا حالُه فهو كثيرُ الدَّوْر في كتاب الله تعالى ، ولا بدُّ أَن يَكُونَ بينهما نوع مُلاءمةِ لاجله جاز عطف إِحداها على الأخرى ، كقوله تعالى (يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ) وقوله تمالى ( يُرَاهُونَ الناسَ ولاَ يَذْكُرُونَ اللهَ الاّ قَلَيلاً ) ونحو قوله تعالى (كُلُوا واشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِقُوا) فأمَّا قوله تعالى ( إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ المُسْرِفينِ ) فإنما ورَدَ من غير ذكر الواو، لِمَا كَانَ وَارِدًا عَلَى جَهُ التَّعْلَيلِ ، فَلَهٰذَا لَمْ تُرَدُّ فَيْهُ وَاوْ ، كَقُرْلُهُ تمالى ( ذلك بأنَّهُم شَاقُوا اللهَ ) ومن هــذا قوله تمالى ( اذا السُّمَاءُ انْفُطَرَتْ وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انسَثَرَتْ وَإِذَا البحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا القُبُورُ بُمْثَرَتْ) فهذه الأُمورُ كلَّها عُطِّفَ بعضهًا على بعض بجامع يجمعها ، وهو كونها من أمارات القيامة ، ومن هذا قولُه تمالى (كَذَّبَتْ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نوح وأْصحابُ الرَّسِّ وْمُودُ وَعَادٌ وَفَرْعُونُ وَ إِخْوَ الْ لُوطِ وَأَصِحَابُ الأَ يُكَةَ وَقُومُ تُبُعٌ) فإنما جاز العطف في هؤلاء بعضهم على بعض، باعتباراً مرجامع، وهو تكذيبُ الرسل وجَحد ما جاؤا به من المعجزات الظاهرة، فهم وإن اختلفوا وتَباَينُوا فهم متفقُون فيا ذكرناه، وهكذا قوله تعالى (وجعَلَ الظُّلُمَاتِ والنُّورَ) انما عُطفَ أحدُهما على الآخر باعتبار كونهما ضدين، والضدُّ ملازمُ لضده، فهذا هـو الذي سوّغ العطف فيهما، ولا تزال في تصفُّحكِ لاَي التنزيل، واستهلالِ أسراره تطلعُ على فوائد جمّة، ونُكتِ غَرْيرة

(النظر الخامس)

( فى الايجاز والاطناب والمساواة )

أعلم أن الكلام بالإضافة الى معناه كالقميص بالاضافة الى قدّ من غير زيادة ولا الى قدّ من غير زيادة ولا نقصان ، وهذا هو المساواة ، وتارة ككون زائدا على قدّه وهذا هو الإطناب، وربما نقص عن قدّه، وهذا هو الإيجاز، فإذن الكلام لا يخلو عن هذه الأنواع الثلاثة ، ونحن نذكرها

(النوع الاول الإيجاز)

وهو في مصطلح أهل هـ ذه الصناعة عبارة عن تأدية

المقصود من الكلام بأقل من عبارة متعارف عليها ، ثم إنه يأتي على وجهين ، أحدُهما القِصَر ، وهو الإِتيان بلفظ ٍ قليل تَحتَهُ معان جمّةٍ ، وهذا كقوله تعالى ( ولكُمْ في القِصاص حياة ") فإنه قد دل على معناه بأوجز عبارة وأخصرها ، وقد فاق على ما أُثرَ عن العرب في معناه من قولهم ( القتل ُ أُنفَى لِلْقَتْلُ ) من أوجه ، من جهة إيجازه ، فإنّ حروفَه عشرة ، وما قالوه أربعة عشر حرفا، ومن جهة سلامته عن التكرار، ومن جهة تصريحه بالقصود ، وهو لفظُ الحياة ، ومن جهة بلاغة معناه ، فإن تنكير الحياة أعظم جزالة ، وأبلغ نخامة ، وغير ذلك من الأوجه التي تَمَـيّزَ بها عن غيره ، وكقوله تعالى (مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُجِزُّ بهِ ) فهذا كلام مختصر وجيز دال الله على معناه بحيث لا يُدرك إيجازُه، ولا يُناَلُ كُنْهُ ، ومنه قوله تعالى ( فمَن يعمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَـنَرًا بَرَهُ ومَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ) وثانيهما إيجاز " بالحذف ، ومثاله قوله تعالى (واسْأَلُ الْقَرْيَةَ التي كَنَّا فيها والعيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فيها) فإِنَّ الغرضَ أهل القرية ، ويتبعُ في ذلك الأُمورُ المحذوفة من حَذَفِ عِلَّةٍ ، أو جَواب شرطٍ ، كقوله تعالى ( ولَوْ أَنَّ

مَا فِي الأرض منْ شَجَرَةٍ أَقْلاَمْ والْبَحْرُ يمُذُّهُ منْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَنْحُرُ مَا نَفْدَتْ كُلَّاتُ الله ) المعنى لتنفَّدَ كلمات الله ما نفيدت، ومنه قوله تعالى ( ولو أنَّ قُرْأً نَا سُـيِّرَتْ به الجبالُ أو قُطْمَتْ به الارْضُ أَوْ كُلُّمَ بِهِ المَوْتَى) التقدير لكان هذا القرآن، وقوله تمالى ( وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقَفُوا عَلَى النَّارِ ) التقدير فيه لَشَاهدوا مَا تَقْصُر العبارةُ عن كُنْهِ ، أو لَتَحَسَّرُوا وانقطعتْ أَفندتُهم، لأن المقام مقام تهويل ، فلا بُدّ من تقديره كما ترى ، وكقوله تعالى (و إِذَا قيلَ لهم اتَّقُوا ما بين أيديكم وما خلْفَكم لَعَلَّكُم تُرْحَمُونَ ﴾ التقدير فيه أعرضوا عن استماعهِ ونَكَصُوا عن قَبُوله ، ويدلّ عليه ما بعده ، ومَنْ أراد الاطّلاع على حقيقة البلاغة من الإيجاز بالحذف، فعليه بتلاوة سورة يوسف، فإنه يجدُ هناك ما فيه شِفَا ﴿ لَكُلُّ عَلَّهُ ، و بَلَالٌ لَكُلُّ عَلَّهُ

## ( النوع الثاني الإطناب )

وهو تأديةُ المقصود من الكلام بأكثرَ من عبارةٍ متعارفٍ عليها، ثم إِنه يأتى على أوجه ثلاثة، أولُها أن يكون مجيئه على جهة التفصيل، ومثاله قوله تعالى (قولُوا آمَنّا بالله وما أُنزِلَ إِلَيْنَا وما أُنزِلَ إِلى إِبراهِيمَ وإِسماعيلَ وَإِسْحَاقَ

وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتَى مُوسَى وعيسَى وَمَا أُوتَى النَّبِيُّون من رَّبُّهم ) فهذا وما شاكله فيه تفصيل بالغ وتعديد لمَن يجبُ الإيمان به من الانبياء ، وما أوتوا من الكتب المنزلة على أَتُمُّ وجه ِ وَأَبْلَغِهِ ، ولو آثرَ إِيجازَه لقال : تولوا آمنا بالله وبجميع رسله وما أوتوا، لكنه بسطه على هذا البسط العجيب، لِمَا فيه من وفائه بالا يمان بالله و برسله وما اشتمل عليه من ذكر هذه الزوائد المؤكدة ، ومنه قوله تعالى ( إِنَّ في خَلْق السموات والأرض واختلاف اللَّيل والنهار والفُلُكِ الَّتِي تَجْرِي فِي البَحْر بِمَا يَنْفَعُ الناسَ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِن السَّاءِ مِن مَاءٍ فَأَحْيَا به الأرض بَعْدَ مَوْتُهَا و بَثَّ فيها من كلَّ دَابَّةٍ وتصريف الرّياح والسَّحَابِ المُستَخَّر بَيْنَ السماء والأرض لآيات لقوم يَعْقُلُونَ ) فلينظر الناظرُ ، ولْيَحَكُّ قريجته بالتأمل البالغُ فيما أُستملت عليه هذه الآية الباهرة من شرح عجائب هذه المخلوقات، واختلاف أنواع المكونات، وترتيبها على هــذه الهيئة التي تعجزُ عن إِدراكها القُوَى البشرية ، فقد نزَّلها على مراتب ثلاث

(المرتبة الاولى)

الإشارةُ الى المكوّنات السماوية وما اشتملت عليه من

عِائب الملكوت و إِنقان الصنعة، وبديع الحكمة في تكوينها ورفعها ، وما فيها من المخلوقات العظيمة في أطباقها من أصناف الملائكة وحشوها بهم في أرجائها ، مع ما اختصوا به من عظم الخلق ونيل الزُّلْفَي والقُرْبِ الى الله تعالى ، وأنه لاخلَق أعظمُ ولا أرفعُ منزلة عند الله تعالى منهم ، لِما خصمهم به من امتثال أمره والاعتراف بعظمته

#### (المرتبة الثانية)

الإشارة الى المكوّنات الأرضية وما اشتملت عليه من الاختصاص بمنافع الخلق من أنواع الحيوانات والنبات والفواكه والاشجار والمعادن ، وأنها صارت موضعا ومستقرّا لهم يتقلبون في منافعهم ودفع مضارّهم عليها ، وسهّل لهم من سلوك مناكيها في البرّ والبحر

#### (المرتبة الثالثة)

الإشارة الى المكونات الحاصلة بين السماء والارض من نزول الأمطار لا حياء الأرض ونمق الثمار والزروع وتصريف الرياح في مهابّها للمصالح الأرضية كلّها، واختلاف الليل والنهار وما ناط بالسّماء من هذه الكواكب النيرة،

الشمس والقمر والنجوم ، وجعلها إِعلاماً للخَلْق ، واهتداء الى مصالحهم ، وما بث فيها من الحيوانات العظيمة على اختلاف أجناسها وأنواعها ، فقد أشار الى ما ذكرناه من هذه التفاصيل في هذه الآية على أتم نظام وأعجب سياق، ولو آثَرَ الإيجازَ على ذلك لقال تعالى ( إِنَّ في خلق المكُوّنات لآيات للمقلاء ) وثانيها مجيئُه على جهة التتميم ومثاله قوله تعالى (حافِظُوا على الصَّلَوَاتِ والصلاةِ الوُسطَّى) فقوله (الصلاة الوسطى) إطناب معلى جهة التتميم لما قبله، ومنه قوله تعالى (مَنْ كَانَ عَدُوًّا للهِ ومَلائِكَتِه ورُسله وجبريلَ وميكالَ ) فذكرُه لهما إطنابُ على جهة التتميم لما سبق، وقوله تعالى ( ربِّ اشْرَحَ لى صَدْرى وَيَسِّر ْ لِي أَمْرى ۖ فإِنَّمَا كرَّر ذكر الجارّ والمجرور في قوله (لي ) إطنابًا على جهة التتمَّة والتكملة لما قبله ، وثالثها مجيئه على جهة التذييل ، ومعناه تعقيبُ جملةٍ بجملة توكيداً لمعنى الاولى وإيضاحا لها ، ومثاله قوله تعالى ( وقُلْ جَاءَ الحَقُّ وزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الباطلَ كَانَ زَهُوقًا ) فقوله : إِن الباطل كان زهوقا ، خارج ْ مَخْرَجَ المثل تقريرا لما سلف من ذكر الجلتين قبله ، وقوله تعالى ( ذلكَ جزَيْنَاهُم بَمَا ج ٣ م - ٤١ - (الطراز)

كفَرُوا وهل يُجازَى الاَّ الكفُور) فقوله (وهل يُجازى) وارد على جهة الإطناب، تذييلاً لما قبله من الجملة على جهة الإيضاح، وهكذا يكون ورود الاطناب في شرح حقائق الوعد لا هل الجنة، والوعيد لا هل النار بذكر ما يليق بكل واحد منهما من الاوصاف، واذا أَمْعَنْتَ فيه فكرتك، وجدته كا شرحت لك من الإطناب الطويل والشرح الكثير

# ( النوع الثالث المساواة )

هى فى مصطلح فرُسان البيان، عبارة عن تأدية المقصود بمقدار معناه من غير زيادة فيه ولا نقصان عنه مم إنها جارية على وجهين، أحدهما أن تكون مساواة مع الاختصار، وهذا نحوُ أن يَتَحرَّى البليغُ فى تأدية معنى كلامه أوجزَ ما يكون من الألفاظ القليلة الأحرف، الكثيرة الممانى ، التى يتعسّرُ تحصيلُها على مَنْ دُونَه فى البلاغة، ومن هذا قوله تمالى (هَلْ جَزَاهُ الإحسان إلاّ الإحسان) وقوله تمالى ( وَهَلْ يُجَازَى إلا الكَفُورُ ) فهذه أحرف قليلة تمالى ( وَهَلْ يُجَازَى إلا الكَفُورُ ) فهذه أحرف قليلة تعمل فوائد غزيرة، ونكت كثيرة ، فهذا نوع من المساواة، وثانيهما أن يكون المقصود المساواة من غير تَحرِّ ولا طلب

اختصار، ويسمّى (المتعارف) والوجهان محمودان في البلاغة المحميل جيماً، خلاأن الأول أدلُّ على البلاغة وأقوى على تحصيل المراد، ولهذ فإنك ترَى أهل البلاغة متفاوتين في ذلك، فأعظمُهم فَدْراً فيها مَنْ كان يمكنه تأدية مقصوده في أخصر لفظ وأقلة ، وهذا لا يكون الا لمن كان له موقع فيها بحيث يمكنه التقصير والاختصار في لفظ قليل ، ولنقتصِر على هذا القدر من العلوم المعنوية ، ففيه كفاية للمطلوب، فأما التقديم ، والتأخير ، والتعريف ، والتنكير ، والإظهار ، فأما التقديم ، والتأخير ، والتعريف ، والتنكير ، والإطهار ، فالمنوية ، فنه و وإن كان جزيًا من العلوم المعنوية ، لكنا قد أوردناه في الإسناد ، وذكرنا هذه العلوم المعنوية ، لكنا قد أوردناه في الإسناد ، وذكرنا هذه الأحوال ، وأظهرنا التفرقة بينها ، وقررنا الوجة الذي لأجله على حج ، بها فلهذا كان ذكرها هناك مُغنياً عن الإعادة والله أعلم جي ، بها فلهذا كان ذكرها هناك مُغنياً عن الإعادة والله أعلم جي ، بها فلهذا كان ذكرها هناك مُغنياً عن الإعادة والله أعلم

# ( القسم الثاني )

(ما بتعلق بالعلوم البيانية )

وهو فى مصطلح أرباب هذه الصناعة ، عبارة عن إيراد المعنى الواحد بطُرُق مختلفة بالزّيادة فى وضوح الدّلالة وبالنقصان عنها ، ومثاله أنّك اذا أردت أنْ تحكى عن زيد

بأنه شجاع "، فبالطريق اللغوية أن تقول: زيد شجاع" يُشْبِهُ الأُسدَ في شجاعته، واذا أردتَ الإِتيان بهذا المعنى على طريق البلاغة ، فإنك تقول فيه : رأيت الأسد ، وكأن " زَيْدًا الأسد، فالأول هو الاستعارة، والثاني على طريق التشبيه ، فعلمُ البيان انما يكون متناولاً للدلالة الثانية ، لأن فها تحصيل الزيادة والنقصات في المعنى المقصود، وفائدته الاحترازُ عن الخطاء في مطابقة الكلام لتمام المراد منه، فصارت الدلائل ثلاثًا ، دلالةُ المطابقة ، وهي الدلالة اللغوية ، كدلالة لفظ الإنسان والفرس على هاتين الحقيقتين المخصوصتين، وهي دلالة لغوية تختلف باختلاف الاصطلاحات والأوضاع، ودلالة الالتزام ، وهي التي تدل على أمر خارج غير المسمى ، ومثالهُ دلالة لفظ الفرس ، والانسان ، على ما يكون لازماً لها عقلاً ، نحو الكُون في الجهة والحصول في الاماكن ، فهذه دلالة التزاميـة لأنه لأينفك عما ذكرناه ، ودلالة التضمّن ، وهي الدلالة على جزءٍ من أجزائه ، كدلالة الفرس والانسان على أجزائهما،

واَعلم أن المقصود الأعظم من هذه القاعدة هو بيانُ أن القرآنَ قد نزل في أعلا طبقات الفصاحة ، وأن كل كلام

غيره وإِنْ بلغ كلَّ غايةٍ في البلاغة، فإنه لا يُدانيه ، ولا عائلُه وأنَّ الثَّقَلَيْنِ من الجنَّ والانس لو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَأْتُوا عَلْهُ، أو بسورةٍ منه ، أو بآيةٍ ، ما قَدرُوا ، كما حَكَى الله تعالى من تصديق هذه المقالة بقوله تعالى ( قلْ لَـئْن اجْتَمَعَت الإنْسُ والْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بَمْلُ هـذَا القرآن لا يَأْتُون بَمْلُه ولو كَانَ بَعْضُهُمْ لبَعْض ظَهِراً) وقد حصل عَبْزُ الخلق عن الإيان بمثله قطُّماً كما سنقرَّره بعد هذا بمشيئة الله تعالى ، سوام أكان العجزُ بالاصافة الى ما تضمّنه من علوم المعاني ، أم كان العجزُ بالإيضافة الى ما تضمنه من علوم البيان ، وقد مَرٌّ الكلام على ما تضمّنه من علوم المعانى ، والذى نذكره ههنا هو ما نضمّنه من علوم البيان ، فنذكر ما تضمنه من التشبيه ، ثم نُرْدِ فُه بما تضمّنه من الاستعارة ، ثم نذكر على إِثْره ما تضمّنه من الكناية ، ثم نذكر التمثيل ، وتختمُ الكلام فيه بالأسرار التي تضمّنها من الحقائق والمجازات، وقد أشرنا في أول الكتاب الى حقائق هذه الأشياء في تقرير قواعدها ، والذي نشير اليه ههنا هوأنه قد فاق في هذد المعاني على غيره ، وأنّ شيئًا من الكلام المتقدم لا يُدانيه ولا يقاربه فيها ، ليحصُل الناظرُ

من ذلك على كونه قد باغ َ الغاية َ بحيث لا غاية فوقه ، وأنه فائت لكلام أهل البلاغة في جميع أحواله

( النظر الاول في التشبيه )

يتحصلُ المقصود منه بأن نرسم الكلام في أربعة أطراف ( الطرف الأول في بيان آلاته )

وهى الكافُ ، وكأن ومثلُ ، فالكافُ فى نحو قوله تعالى ( فِعَلَمُ مِ مُعَلَمُ مَ الْكَافُ فَى نحو قوله تعالى ( أعمالُهم كرَمَادٍ اشْتَدَّتْ به الرِّيحُ فى يوم عاصفٍ ) وقوله تعالى ( كاء أنز لناهُ من السَّمَاء فاخْتَلَطَ بهِ نَبَاتُ الأرْضِ )

وأما (كأن ) فكقوله تعالى (كأ نَّهُنَّ اليَانُوتُ والمَرْجَانُ) وقولهِ تعالى (كأنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونُ )

وأما (مثل) فكقوله تعالى (مَثَلُهُمْ كَمْثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا) وقوله تعالى ( إِنَّمَا مَثَلُ الحياةِ الدُّنيا كَاءِ أَنْزَلْنَاهُ مِن السَّمَاءِ) وقوله تعالى (مَثَلُ الّذِينَ مُمَّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا السَّمَاءِ) وقوله تعالى (مَثَلُ الّذينَ مُمَّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا مَثَلُ الدِينَ مُمَّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا مَثَلُ الدِينَ مُمَّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُ أَسْفَارًا) فحاصل الأمر أن التشبيه بالإضافة الى آلتِه، يردُ على وجهين، أحدهما أن يكون وارداً

على جهة الإنشاء، كقوله تعالى (كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ والمَرْجَانَ) وغير ذلك، والغرضُ بكونه إنشاء، أنه لا يحتمل صدقًا ولا كذ با، وثانيهما أن يكون واردًا على جهة الإخبار، كقوله تعالى (مَثَلُهُمْ كَمَثَلَ الذي اسْنَوْقَدَ نَارًا) وقوله تعالى (فمثَلُهُ كَمَثُلِ الْكَلْبِ) الى غير ذلك ممّا يكون واردًا على طريقة الإخبار، وهما مستويان في الإفادة لمقصود التشبيه وإن اختلفا فيا ذكرته

#### ( الطرف الثاني )

( في بيان الغرض من التشبيه )

أعلم أن الغرض من حال التشبيه أن يكون المشبه به أعظمَ حالا من المشبّه في كلّ أحواله، وقد يأتى على المكس كقول من قال

وبَدَا الصَّبَاحُ كَأَنَّ غُرَّتَهُ وَجَهُ الخليفة حين يُمْتَدَحُ فبالغ حتى جعل المشبة أعلَى حالاً من المشبه به، في الوضوح والْجَلاء ، لأن الغالب في العادة هو تشبيه بياض الوجه بغرة الفجر، فأمّا ههنا فعلى العكس من ذلك، وقد يرد لا غراض كثيرة ، أولُها التقريرُ والتمكينُ في النفس ، كمَنْ

يراه يسعّى فى أمر لا طائل فيه ولا تُمرَة له، فيقال له: ما سعينك فى هذا الأمر إلا كمن يَرْقُمُ على الماء ويَخُطُ على الهواء ، فيترك الأمر لعدم فائدته وبطلان جدواه ، وثانيها أن يكون المقصود بيان جنس المشبه، إمّا فى عُلُو نفسه ، كتشبيه بعض الأشخاص بالملائكة ، لطهارة نفسه وعفة أثوابه قال فلست لإنسي ولكن لمَ لأك

تَنَزَّلَ مِنْ جَوِّ السماء يَصُوبُ

وإِمَّا في نُزُول هُمِّته ، كَتشبيه بعض الأشخاص بالسّباع ، كما شبّة الله المنافقين في ذهابهم عن الدِّين ، وضعف أفهامهم عن قبول الحق بقوله (كأبّهم حُمْر مُسْتَنفُرة وضعف أفهامهم عن قبول الحق بقوله (كأبّهم حُمْر مُسْتَنفُرة فرّت مِنْ قَسُورَةٍ) فمثل حلهم في نفارهم عن الحق وبُعْدهم عن قبوله ، كمثل حمير الوحش عند نفارها ودهشها وقلقها ، برؤية بعض الآساد ، فما تتمالك في الهرب ، ولا ترعوى عند رؤيته ، وتركب الصّعب والذّاول ، وهكذا حال ترعوى عند رؤيته ، وتركب الصّعب والذّاول ، وهكذا حال اليهود ، فإ نه تعالى مَثَّهم فيا حُمِّلُوا من أحكام التوراة ثما عرضوا عنها وراء ظهوره ، بحار يحمل كتباكثيرة فوق ظهره ، لايدرى ما اشتملت عليه من أنواع الهداية ، فهكذا حال اليهود يَتْلُونَ التوراة وهم أَبْعَدُ الناس عن العمل بها ،

وعن المواطَّبَةِ على ما تضمُّنته من الاوامر والنواهي، وثالثُها ضعفُ الايمان ورقتُهُ وتَلاَشي أمره، وعدمُ الثبوتِ عليه، وأنَّه يضمحلُ عن القلوب بأدني شيء ، كما ضَرَبَهُ الله مثلا لمَنْ هذه حاله في ضعف إيمانه ، وأنه على غير قَرَار من أمره فيه ، وأنه على شَرَف الانقلاب الى الكفر، بغَزْل العنكبوت و بَيْتُهَا ، فإنه من أضْعف الأشياء قَوَاماً ، وأرقبها حالة ، يتغيرُ بقوّة الريح، فضلاً عما وراء ذلك من الأمور الصَّلْبة التي تَقَارِبُهُ ، فَهَكذا حال مَن لا وَثَاقَةً له في الدّين ، فإنه عن قريب ينكُصُ على عَقبيه ، ورابعها التلاشي في البطلان ، كما قال الله تعالى (فَمَثَلُهُ كَمثَل صَفْوَان عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلْ فَمَّرَكَهُ صَلْدًا لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا ) وضربه الله تعالى مثكلا لبطلان أعمال الكفرة وأنه لا فائدة فيما عملوه ولا جدوًى له ، بالتراب الدقيق الواقع على حجَر صَلَّدٍ أَمْلَسَ ، فيصيبهُ المطر ، فإنه أسرع شيء في الدّهاب، وأبطل ما يكون عند وقوع الماء عليه ، فهكذا حال الكفر ، فإنه اذا صادف الأعمال من غير قَرَار على الإيمان، فإنه يُبْطلها ويُذْهبُهَا لا محَالَة ، وخامسها قوله تعالى (أَوْ كَصَيِّب ج ٣ م - ٤٧ - (الطراز)

من السماء فيه ظُلُماتُ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْمَلُونَ أُصَابِعَهُم في آذَانهم من الصواءق حَذَرَ الْمَوْت ) فالغرضُ مما ذكره من التشبيه ، هو تشبيه مال الكفّار فها هم فيه من الكفر ، والهادى على الجُحود ، والإصرار ، بمن أصابته هذه الأمورُ الهائلة ، فهو على قلَق وخوف وإشفاق على نفسه مع الْغُمَّ والألم مما يُلاقى من هذه الأشياء النازلة به، فهكذا حالُ الكفار فيما وقعوا فيه من ظُلَّمَ الكفر وحَيْرته ، لا يأمنون مما يقع عايهم من الحوائج العظيمة ، والإيلامات المهلكة ، فهكذا ترى جميع التشبيهات الوافعة في التنزيل، فان لهما مقاصد عظيمة ، ومُضمَّنة لأغراض دقيقة يَعقلها مَن ظَفرَ في هذه الصناعة بأوفر حَظَّ وكان له فيها أدنى ذُوق، وحام حول تلك الدقائق بذهن صاف عن كُدُور البلادَة ، فعن قريب يحصل على البُغيَّةِ بِلُطف الله تعالى وحسن توفيقه

( الطرف الثالث )

( فى كيفية النشبيه )

وهو في ورُوده يكون على أوجه أربعة ، أولُها أن يكوناً، أعنى المشبه ، والمشبه به جميعا ، مُذرَكَين بِالْحِسِ ، وهذا نحو

تشبيه الخدِّ بالوَرْدِ ، والشمَر الْفاحِم باللَّيل ، ومن هذا قوله تعالى (كأنهن الياقوت والمَرْجَان) وقوله تعالى (كأنهن العالى (كأنهن العالم بَيْضُ مَكَنُونُ ) وغير ذلك مما يكون طريقه الحس والمشاهدة ، وهو أُجْلَى ما يكون من التشبيهات ، لقوَّته وظهور طريقه، وثانيها أن يكونا جميعا عقليتين من غير إحساسٍ ، كالعِلْم بالحياة ، فيُشبّه العلمُ بالحياة ، لما فيه من النفع في الآخرة ، ويشبَّه الجهلُ بالموت ، لما فيه من خُمُول الذِّكْر، وقد أشار الله تعالى الى هذا بقوله ﴿ أُوِّءَنْ كَانَ مَيْتًا فأُحْيَيْنَاهُ وَجِعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشَى بِهِ فِي الناسَ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بخارج مِنها ) فالإحياء، والإمِماتَةُ ، هنا مجازٌ فى العلم والجهل ، وأن المقصود من الآية ، تفاوت ما بين الحالتين ، بين مَنْ أحياه الله تعالى بالعلم ، وبين مَنْ أماته الله تعالى بالجهل ، كما أنَّ من كان في الظُّلْمَةُ ليس حاله كحال من هو في النُّور ، يتصرّف ويتقلُّب ، وثالثها أن يكون أحدهما حسيًّا ، والآخرُ عقليًّا ، كالمنيَّةِ بالسَّبُع ، فالمَنيَّةُ ههُنا هي المشبَّمةُ وهي عقليَّةٌ ، بالسَّبُع، وهو حسَّى ، قال

وَإِذَا الْمَنيَةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا

أَلْفَيْتَ كُلُّ تَمِيمَةٍ لاَ تَنفَعُ

ورابعها ان يكون المشبّه حسيّاً والمشبه به عقليّاً كالعطر بخُلُق الكريم ومنه قوله تعالى (أو كَظُلُمات في بحرٍ لُجّيّ) فشبّة حال الكفرة فيما هم فيه من الكفر والجُحود والإصرار والتّمادي على الباطل ، بظلمات بمضها فوق بعض فلا يدرك لها حالة في النور ولا يهتدى اليه

( الطرف الرابع ) ( في حكم النشبيه )

وربّما كان قريباً، وربّما كان بعيداً، وتارة يكون واضحاً، ومرّة يكون خفياً، وربّما كان غريباً وخشياً، وربّما كان غريباً وخشياً، وربّما كان مألُوفاً، وقد قررنا أمثلة البعيد والقريب، والواضح الجَلِيِّ، في قاعدة التشبيه في صدر هذا الكتاب فأغنى عن تكريره، واعلم أن جميع التشبيهات الواردة في كتاب الله نعالى خالية عن هذه الشوائب كلّها، أعني الغرابة والبُعْد في مفرداتها ومركباتها لا يَعترضها شيء من هذه العوارض في التشبيهات الواردة في غيرها، والحمد لله

فأما المفردة فهي كل ماكان التشبيه فيها حاصلاً باعتبار صورة بصورة ، أو معنى بمعنى من غير زيادة ، وهذا كقوله

تعالى ( فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدُّهَانَ ) فشبَّه السماء يوم القيمة بالدِّهان، وهو الجلد الأحمرُ ونحو قوله تعالى ( فَلَمَّا رَآهَا يَمْ-تَزُّ كَأَنَّهَا جَانُ ۖ ) فشبه العصا بالجان لا غيرُ ، من غير زيادةٍ وهي كثيرة في القرآن ، أعنى التشبيهات المفردة ، وهي في ورودها على جهة القرب في تشبيهها غيرُ بعيدةٍ ومألوفة " غيرُ مستنكرة ، قد حازت من اللطافة والرقة ما لا يخفي حاله على ناظرٍ ، ومشال البعيد تشبية الفَحْم إذا كان فيه جَمْرٌ ، ببحر من مسك مَوْجُهُ ذَهَبُ ، ونحو تشبيه الدّم بنهر من ياقوت ، فما هذا حالهُ يصعبُ وجودُه الآعلى جهة التصوّر، ومثال الخنيّ تشبيهُ الأمور المحسوسة بالمعاني ، كما شـتهت النجومُ في الظلام بالسَّن خالطتهن البدْعَةُ ، فما هذا حاله من التشبيهات خال عن تشبيهات القرآن العظيم وبمعزل عنها كما قلناه

(وأمّا) المركبة فكقوله تعالى (ومثَلُ كُلَةً خَبِيثَةً كَشَجْرةً خَبِيثَةً كَشَجْرة خبيثةً ) وقوله تعالى (ومثَلُ الذينَ كَفْرُوا كَمثُلُ الذين مُحِّلُوا التوراة مُمَّ لَم عالًا يَسْمَعُ ) وقوله تعالى (مثَلُ الذين مُحِّلُوا التوراة مُمَّ لَم عَلَمُ يَسْمَعُ ) وقوله تعالى (مثَلُ الذين مُحِّلُوا التوراة مُمَّ لَم عَلَم يَسْمَعُ ) وقوله تعالى (مثَلُ الذين مُحِّلُوا التوراة مُمَّ لَم يَعْمَلُوها كَمْلُ الحمارِ يحملُ أَسْفَاراً ) وحاصلُ المركبة أنها في مقصود التشبيه ، تشبيهُ أمرين بأمرين ، أو اكثر ، الى غير مقصود التشبيه ، تشبيهُ أمرين بأمرين ، أو اكثر ، الى غير

ذلك من التركيبات ، ومن تشبيه المفرد بالمركب قوله تعالى (مثَلُ نُورهِ كَمِشْكَاةٍ فِيها مِصْبَاحٌ ، الْمِصْبَاحُ فى زُجاجةً ، الرُّجَاجةُ كَأَنّها كَوْكَ دُرِّى ) فشبّه النور المفرد بالمشكاة المركبة من هذه الأجزاء والأوصاف ، فأما تشبيه المركب بالمفرد فلم جد فى القرآن مثالا له ، وما ذاك الالقلته وغرابته ، وهو موجود " فى الشعر على جهة النّدرة ، فقد حصل لك مما ذكرنا أن التشبيهات الواردة فى القرآن جامعة للأوصاف التامة المعتبرة فى البلاغة ليس فيها غرابة ولا بُعد عن المألوف ، والله اعلم بالصواب

### ( النظر الثاني )

( من علوم البيان في الاستعارة )

اعلم أن الاستعارة من أشرف ما يُعدُّ في القواعد المجازية، وأرْسَخُها عرْقًا فيه، ولا خلاف بين علماء البيان في كونها معدودة من المعانى المجازية، وإنما الخلاف إنما وقع في قاعدة التشديه، هل يُعدُّ من المجاز أولا، وفيه خلاف قد شرحناه، وأظهرنا وجه الحق في ذلك، فأغنى عن تكريره، وقد أشرنا الى بدائع أسراره من قبل، والذي نذكر همنا هوكيفية وقوعها في التنزيل، وهي واقعة على أضرب أربعة

# ( الضرب الاول منها ) ( استعارة المحسوس )

وهذا كقوله تعالى (واشتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا) فالمستعارُ هو النارُ ، والمستعار له ، هو الشيبُ بواسطة الانبساط والإسراع فالطَّرفان محسوسات كما ترى ، والجامع بينهما محسوس"، ولكنه في النار أظهرُ ، ويُلْحَقُ بهذا الضرب قوله تمالى ( إِذْ أَرْسَلْنَا عليهمُ الرِّيحَ العَقيمَ) فالمستعارُ له هو الريحُ، والمستعارُ منه هو المرأة ، والجامع بينهما عدم الا نتاج وظهور الأثر، فالطرفان ههنا حسيّان، لكن الجامعُ بينهما أمرْ عقلى ، بخلاف الأولى ، فإن الجامع أمر مسي كما أوضحناه، ومن هــذا قوله تعالى ( وآيَةٌ لهمُ الليلُ نَسْلَخُ منه النهارَ ) فالمستعارُ له هوظهور النهار من الليل وظُلْمَتِه ، والمستعارُ منه هو ظهورُ المسلوخ من جلده ، فالطرفان حسيّان كا ترى ، والجامع بينهما ما يُعْقَلُ من ترتيب أحدهما على الآخر، ومنه قوله تمالى ( فجَمَلْناها حَصيداً كأَن لَمْ تَغْنَ بالأَمْس ) فالستمار له هو الأرض المتزخرفة المتزّينة بالنبات، والمستمارُ منه هو نَبَاتُهَا ، وهما حسيّان ، والجامع بينهما الهلاك ، وهوأمر "

معقول غيرُ محسوس ، ومن هذا قوله تعالى (حَتَى جَعَلْنَاهُمْ وَصِيداً خَامِدِين ) فأصلُ الحَمُود للنار ، فالمستعار منه هوالنار ، والمستعارُ له هوالقوم المُهلَّلَ كُون ، والجامع على بينهما هو الهلاك ، ونحو قوله تعالى (واخفض لَهُما جَنَاحَ الذّلِّ من الرحمة ) فالمستعار منه هو الطائر ، والمستعارُ له هو الولد ، والجامع بينهما هو الين العريكة وانحطاط الجانب ، وهو معقول غيرُ محسوس ، ومن هذا قوله تعالى (حتى جَعَلَتُهُ كالرَّمِيم) والرميم هو العظم البالي ، استعير للاهلاك ، والأمثلة في التنزيل أكثر من أن تحصى بجانب الأستعارة

## ( الضرب الثاني )

( استعارة معقول من معقول بواسطة أمر معقول )

وهذا كقوله تعالى (مَنْ بعثَنَا مِنْ مَرْقَدِناً) فالمستعارُ هو الرُّقَادُ، والمستعار له هو الموتُ، والجامع بينهما هو سكونُ الأطراف وبطلانُ الحركة، وهكذا قوله تعالى (ولَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الغضبُ ) فوصف الغضب بالسكوت على جهة الاستعارة، فالمستعارُ هو السكوت، والمستعار له هو الغضبُ، والجامعُ بينهما هو زوالُ الغضب، كما أن السكوت زوالُ الكلام، وهذه كلها أمورُ عقليةٌ ، ومن هذا قوله تعالى (تَكادُ

تَمَيِّرُ مِنَ الْغَيْظِ) فالتميُّرُ ههنا هو شدّةُ الغضب، فالمستعارُ منه هو حالةُ الا نسان عند غضبه، استُعيرت للنار عند شدّة تلبُّها، والجامعُ بينهما هو الحالةُ المتوهَّمة عند شدّة الغيظ، فهي مستعارة للنار، اللهمُّ أجرنا منها برحمتك الواسعة

ومن هذا قوله تعالى (وقد منا إلى ما عملُوا من عمل فِعلناهٔ هَما منثُوراً) ففيه استعارتان، الاولى منهما قوله تعالى (وقد منا) فإنما يستعمل في حق الغائب، فاستعير لعرض أعمال الكفار على الله تعالى، والجامع بينهما أمر معقول ، وهو تصييرها الى البطلان والتلاشي، والثانية قوله تعالى ( فِعلناه هَما منثُوراً) والهناف حقيقته ، النبار الثائر من الأرض عند دخول الشمس والهباؤ حقيقته ، النبار الثائر من الأرض عند دخول الشمس من الكوة ، وهو مستعار للأعمال الباطلة ، والجامع بينهما أوردناهما في هذا الضرب وان كان استعارة المعقول من المعقول، لما كان الجامع بينهما أورا معقولاً كا ترى

( الضرب الثالث استعارةُ المحسوس للمعقولِ )
ومثالُه قوله تمالى ( بل تَقْذِفُ بِالحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُه)
والغرضُ من هذا إِثباتُ الصّفات المحسوسة للأُمور المعقولة
ج٣ م - ٤٣ - (الطراز)

على جهة الاستعارة ، وبيانه هو أنَّ القذُّف والدمُغَ من صفات الأجسام ، يُقال دمَّغَهُ إِذَا هَاضَ تَحْفَ رَأْسِهِ ، وقذَفَه بالحجَر، اذًا رَمَاه به ،وقد استُعيرههنا لاحق والباطل،والجامعُ بينهما هو الإعدام والذهاب، ومن هذا قوله تعالى (فاصدَعُ عا تُؤْمَرُ )والصّدْع من صفات الأجسام ، بقال انصدَع الإبريق والقارُورَةُ ، وقد استمير ههنا لوضوح أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الحق و إظهار النبوة ، والجامع بينهما هو التفرقة بين الحق والباطل و إِزالةُ التباس أحدهما بالآخر، ومن هذا قوله تعالى (وزُلْزِلُوا حتى يَقُولَ الرسولُ) فالزلزلةُ حقيقتُها هي الاضطراب في الأجسام ، وقد استُعيرت ههنا للفَشَلُ والاصْطراب في الأحوال ، والجامعُ بينهما هو تَغَيُّرُ الأحوال، وهكذا قوله تعالى ( فنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُور هُ ) فحقيقة النبذ إنما يكون مستعملاً في طَرْح الشيء من أعلى الى أسفل، ثم استُعمل مجازاً على جهة الاستعارة في إلقاء ما مُمَّلوه من التكاليف عن أنفسهم بترك الامتثال ، والجامع بينهما هو الإعراض عما أُلْزِمُوا به من تلك الاموركلَّها ، الى غير ذلك من الاستعارات الرائقة من محسوس بمعقول

### ( الضرب الرابع )

( استعارة المعقول للمحسوس )

ومثاله قوله تعالى (إِنَّا لَمَّا طَنَى المَاءِ حَمَّلْنَا كُمْ فَى الْجَارِيةِ)
قالطفيانُ هو التكبُّر والاستعلاء بغير حق وهما أمران
معقولان ، ثم استعير الطغيان للماء ، وهو محسوسٌ،
والجامعُ بينهما هو الخروجُ عن الحد في الاستعلاء على جهة
الاضرار، ومن هذا قوله تعالى (بريح صَرْصَرِ عَاتِيةٍ) فالمتنوُّ هو التكبّر، وهو من الأمور المعقولة ، استعير ههنا للريح،
هو التكبّر، وهو من الأمور المعقولة ، استعير ههنا للريح،
وهي محسوسة "، والجامع عن بينهما هو الإضرار الخارج عن حد المادة ، ولنقتصر على هذا القدر من لطيف الاستعارة ففيه كفاية لما أردناه ههنا

#### ( النظر الثالث )

(من علوم البيان في أسرار الكناية)

اعلم أن الكناية في لسان علماء البيان ما عَوَّلَ عليه الشيخ عبدُ القاهر الجرجاني، وحاصلُ ما قاله هوأن يريد المتكلم إثبات معنى من المعانى، فلا يذكره باللفظ الموضوع له بل يأتي بتاليهِ، فيُومَ \* به اليه ويجملُه دليلاً عليه، وتلخيصُ ما قاله بتاليهِ، فيُومَى \* به اليه ويجملُه دليلاً عليه، وتلخيصُ ما قاله

هو اللفظُ الدال على ما أريد به بالحقيقة والمجاز جميمًا ، ومثالُه قولهم : فلان كثيرُ رَمَادِ القيدر ، فإن هذا الكلام عند إطلاقه قد دل على حقيقته ومجازه مماً ، فإنه دال على كثرة الرماد ، وهو حقيقتُه ، وقد دل على كثرة الضِّيفان ، وهو عجازه، وهذا نُخالف الاستعارة، فانك اذا قلت: جاءني الأسد ، وأنت تريد الإنسان ، فانه دال على المجاز لا غير ، والحقيقة متروكة ، وهذه هي التفرقة بين الكناية والاستعارة، والتفرقة بين التعريض والكناية ، هو أنَّ الكناية دالة على ما تدل عليه بجهة الحقيقة والمجاز جميعًا ، بخلاف التعريض ، فانه غير دال على ما بدل عليه حقيقة ولا مجازا، وانما يدلُّ عليه بالقرينة ، فافترقا ، وأمثلة الكنابة كثيرة في كتاب الله تعالى ولكنا نقتصر منها على قوله تعالى ﴿ وَلَا يَغْتُبُ بَعْضُكُمُ بَهْضًا أَيُحَتْ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْ كُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنًا فَكُرَهُمْنُوهُ) فهذه الآية الكرعة قد اشتملت على اسرار في الكناية قد أشرنا اليها ورُمَزْناً الى مقاصدها في قاعدة الكناية من الكتاب، ومن ذلك قوله تعالى (كَانَا يَأْ كُلاَن الطَّمَامَ) فهو دال على ما وُضع له فيأصله من إِفادته لحقيقة الأكل ، لكنه مقصودٌ به قضاءُ الحاجة ، وهو مجازٌ في حقه ، فلهذا قلنا بأن

الكناية دالة على حقيقة الكلام ومجازه، ومن ذلك قوله تمالى ( وأَوْرَثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُم وأَرْضًا لَمْ تَطَوُّها) فقوله (وَأَرْضًا لَم تَطَوُّها) كما يحتمل الحقيقة وهي الارض المنبتَّة فهو يحتمل أن يراد به الحجاز، وهو الْفُرُوجُ التي مَلَّكُهُم إياها بالاسترقاق، فلهذا أُحَلُّ الوطء، ويصــدق هذه الكناية قوله تعالى (نِسَاؤُكُمْ حَرَٰثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شَنْتُمْ ) فأما التعريضُ فهو كما أشرنا اليه دالٌّ بالقرينة وليس دالاً على حقيقة ولا مجاز ، وهذا كقوله تعالى في قصة ابراهيم عليه السلام ( قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَــَذَا بَآلَهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَ لُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطَقُونَ ) فهذه الآية ُ إِنَّمَا وردت كنايةً وتعريضاً بحالهم، ويمكماً واستهزاء بعقولهم ، ولم يُرد اسناد الفعل الى كبيرهم فذلك مستحيل لكونه جادا ، ولكنه أراد التسفيه لحُلُومهم ، والاستضعاف لعقولهم ، كأنه قال : يا جهَّال البريَّة ، كيف تعبُّدُون ما لا يسمَع ولا يعقل ولا يُجيب سؤالا ولا يُحيرُ جوابا ، وتجملونه شريكاً خالق السماء والارض في العبادة ، فإن كان كما تزعمون فهو إنما فعله كبيرهم فاسألوهم ان كانوا ينطقون، ومن ذلك قوله تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مَنْ دُونِ اللهِ لَنْ

يَخْلَقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُمُمُ الذُّبَابُ شَبْئًا لاَ يَسْتَنْقَذُوهُ مِنْهُ صَمَّفَ الطَّالِبُ والْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرهِ ) فهذه الآية إنما وردت على جهة التعريض بحال الكفار من عَبَدَة الأوثان والأصنام، وأن مَنْ هذا حالهُ في الضمف والهوَان والعَجْز كيف يستحق أن يكون معبودا ، وأن تُوجّه اليه العبادة، وهو لا يستنقذ شيئًا من أضعف الحيوانات ، ولا يَقْدرُ على دفعه لو أراد به سوم، فهذه في دلالها على ما تدل عليه لم تُبق عليهم في النَّمي شيئًا ، ولا تركت عليهم بقيةً في نقص عقولهم ، والازدراء بأحلامهم ، والتسفيهِ لما هم عليه من ذلك ، فصد ر الاية بما هو المقصود على جهة التأكيد بقوله ( إِنَّ الذين تدعون من دون الله ) ولم يقل انَّ هذه الأوثان ، تقريراً بالصَّلَة والموصول لما هم عليه من اتخاذهم شركاء ، واسم الأوثان والأصنام لا يؤدى هـذا المني، ثم عقبها بالنفي على جهة التأكيد بلن في المستقبل بقوله ( لن يَخْلُقُوا ذُبَابًا ) دلالةً على العَجْز وإظهاراً في أنّ مَنْ هذا حالُه فلا يستحق أن يكون معبوداً ، ولا يَسْتَأُهل الشركة في الالهية ، ثم بالغ في استحالة الخلق منهم للذباب يقوله تمالى (ولو اجتمعوا له ) لأن بالاجتماع تكون المُظاهرة

حاصلةً ، فإذا كان الايِكاسُ من خَلْقِهِ مع الاجتماع ، فهومع الانفراد أحقُّ لا عَمَالَةً ، ثم أكَّدَ ذلك بقوله (وإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذَّبابُ شيئًا لا يَسْتَنْقِدُوه منه ) يشير بذلك الى أنهم عاجزون عن خَلْق الذباب وتدبيره نهايةَ العَجْز، ويدلُّ على ذلك أنهم لو أُخَذَ منهم الذباب شيئًا على جهة السُّلْب والاستيلاء ما قدَرُوا على أُخُذه والانتصار منه ، وهذا هوالنهاية في تقاصُر الهمم وحَقَارَتُها وأنهم في الحقيقة جامعُون بين خَصَلْتين ، كل واحدة منهما كافية في العَجْز ، فضلاً عن اجتماعهما ، إحداهما عدمُ القدرة على خلق الذَّباب، والثانيةُ عدم الانتصار منه إذا رام أُخْذَ شيء منهم، وخلاصة أهذا الكلام وغايتُه، أنه يستحيل عليهم بإدخال النقص في حُانُومهم وصلالهم عن الحقّ فيا جاءوا من عبادة هذه الأصنام، أنَّ أَذَلَ المخلوقاتِ وأَحْفَرَهَا وأَضْعَفُها حالةً ، وأَصْغَرَهَا حَجْمًا ، يَقْهَرُهَا ويسلبها ويأخُذُ متاعَها لا تنتصرمنه، وأدخل من هذا في العجز أنه قادر على سلبهم فلا يمتنعون منه ، ثم قال ( ضَعُفَ الطالبُ والمطلوبُ ) فعقب هذه الآية دلالة على الاستواء في الضهف بالا منافة الى جلال الله تعالى وعظمَ قدرتِهِ وأن الكلّ ، من الذُّ باب والأصنام ضعيفة تحقيرة ، بل لامتنع أن يكون الذّ باب أتم خَلْقا لَكُونه حيوانا قادرا ، والأصنام جاداً لا حرَاكَ بها ، ولا شك أن خَلْق الحيوان أتم من خَلْق الجماد وأكل حالة ، وحكى عن ابن عباس : أنهم كانوا يَطْلُون الأصنام بالزّعفران ، ويضعون على رُوسها العسل ، فيأتى الذّ باب فيقع على رُوسها من الكورى فلا تنتصر منه ، ثم قال : (ما قَدَرُوا الله حق قَدْرِه ) في ادّعاء الشركة بينه وبين الأصنام في استحقاق الإلهية والعبادة ، فجعلها ختاما لما قدّم من حكاية حالهم في نهاية الضعف والعجز ، ولنقتصر على هذا القدر من التنبيه على ما اشتملت عليه هذه الآية ، وتحتها من الاسرار واللطافة ما لو ذكرناه لسود نا أوراقا كثيرة ولم نذكر منه أطرافا

## ( النظر الرابع )

(من علوم البيان فى ذكر التمثيل)

أعلم أن التمثيل نوع من أنواع البيان . وهو مخالف التشبيه ، فإن التشبيه إنما يكون في المظهر الأداة ، وهذا نوع من الاستمارة ، وهو معدود من أنواع المجاز ، وإنما قلنا انه من الاستمارة من جهة أن الاستمارة حاصلة فيه ، وإنما تقع التفرقة من جهة أن الوجه الجامع ، إن كان منتزعاً من تقع التفرقة من جهة أن الوجه الجامع ، إن كان منتزعاً من

عدّة أمور فهو التمثيل، وان كان مأخوذًا من أمر واحد فهو الاستمارة ، ثم إنه قد يتفاوت في الحسن ، لأ نه يستعمل على وجهين : أحدهما أن لايظهر وجه التشبيه في الاستعارة ، بل يَكُونَ تَقْدِيرُ التشبيه فيها عَسرًا صَعْبًا ، فما هذا حالُه بِعدُّ من أحسن الاستعارة وهــذاكـقوله تعالى ( فأذَ اقهَا اللهُ لياسَ الجُوع والْخُوفِ ) وقوله تمالى ( واخْفِضْ لهما جَنَاحَ الذُّلُّ منْ الرُّحْمَةِ ) فما هذا حالُه استمارة لا يظهر فيها وجه التشبيه ، فلو أردتَ التكاتف في إظهار وجه المشابهة لخرج الكلامُ عن حدّ البلاغة، وكلَّما ازدادت الاستعارة خفاء ازدادَتْ حُسْنا ورونقاً، وهــذا هو عَبْراها الواسع المطّرد، وثانيهما أن يكون هناك مشبَّه ومشبَّه به من غير ذكر أداة التشبيه ، فما هذا حالُه من الاستمارة دون الاول في الحسن ، والتمثيلُ في القرآن كـقوله تَعَالَى (صُمْ بُكُمْ عُنْيُ فَهُمَ لاَ يَرْجِعُونَ ) فَالاَيَةُ إِنَّا جَاءَتْ مَسُوفَةً على أنّ حال هؤلاء الكفار قد بلغوا في الجهل المفرط والعمى المستَحَكمِ في الإصرار والجحود على ما هم عليه من الكفر والميناد ، بمنزلة من هوأصم أبكم أعمى ، فلا يهتدى الى الحق ولا يَرْعَوَى عما هوعليهِ من الباطل، ومنه قوله تعالى ج ٣ م - ٤٤ - ( الطراز <u>)</u>

( أَفَرَأَ يْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُ هُوَاهُ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْم وخَـتَّمَ على سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً ﴾ فحاصلُ الأمر أَنَّ كُلَّ مَن انقاد لهوَاهُ ، وأَعْرَضَ عن حَكُم عقله في كُلِّ أحواله ، وصار العقلُ مُنْقَادًا في حَكَمَةِ الذَّلِّ مَوْطُوءًا نقَدَم الهوى و فإنه ينزّل فيما هو فيه منزلة مَنْ خُـتّمَ على سمعه وقلبه وجُعلَ على بصره غشاوة، فهو مُعْرضٌ عما يأتيه من الحق صَادِفٌ عنه وهكذا قوله تعالى (خَيَمَ اللهُ على قلُوبُهِمْ وعلى سَمَعْهِمْ وعلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ) فما هذا حاله معدود في التمثيل، وتقريرهُ أنهم لمَّا نَكَصُوا عن قبول الحقُّ وأعرضوا عما جاء به الرسول من نور الهـ دى ، صاروا في حالهم هذه بمنزلة من خُتُمَ على قلبه وسمْعِهِ وجُعُل على بصره غشاوة ، فمن هذاحالُه لا اهتداء له الى الحقّ ولا طريقَ اليه ، فهكذا حالُ التمثيل في جميع مجاريهِ يكون مخالفًا للتشبيه المظهر الأداة، ومخالفًا للاستعارة ايضا، فيكون على ما ذكرناه من أحد نوعى الاستعارة ، وهو الذي يكون الوجه الجامع منتزعا من عدّة أمور ، واذا وقفت على حقيقة الأمر فيه فلا عليك في التلقيب، وفيما ذكرناه كفاية في التنبيه على ما أردنا ذكره

من العلوم البيانية مع ماسلف ذكرُه فى أول الكتاب، والله الموفق للصواب

(القسم الثالث)

( من علوم البلاغة علم البديع )

اعلم أن هذا الفن من التصرف في الكلام مختص بأ نواع التراكيب ، ولا يكون وافعا في المفردات ، وهو خلاصة علمي المعانى والبيان ومصاص سُكر هما ، وقد قررنا فيما سبق ماهية الفصاحة والبلاغة . فأغنى عن ذكرهما

وعلمُ البديع هو تابع لفصاحة والبلاغة ، فإذن هوصَفُو الصَّفُو وخلاصُ الحلاص ، وبيانُ ذلك هوأن العلوم الأدبية بالإضافة الى حاجته اليها وترتبه عليها على خمس مرات ، كلُّ واحدة منها أخص من الأخرى ، وهو الغايةُ التي تنتهى اليه كلها إذ (لَيْسَ وَرَاءً عَبَّادَانَ قَرْيَة )

(المرتبة الأولى علم اللغة)

وهو علم الألفاظ المجردة الموضوعة للدلالة على معانيها المفردة كالإنسان، والفرس، والجدار، وغير ذلك، فإنه لا يستفاد منه الآماذكرناه من المعانى المفردة من غير زيادة عليه

# ( المرتبة الثانية علم التصريف )

وهو علم جليلُ القدر من علوم الأدب متعلَّقهُ العلم بتصحيح الألفاظ، وهو أخص من علم اللغة، لأن متعلَّقهُ ليس الآسلاَمة الألفاظ ومعرفة أصليتها من زائدها، وصحيحها من عليلها، وإجراء إعلالها على القوانين المألوفة

## ( المرتبة الثالثة علم الإعراب )

وهو أخص مما سبقه ، لأن ما سبقه من علم اللغة والتصريف ، يختصان بالامور المفردة ، وهذا مختص بالكلم المركبة ، لأن الإعراب لا يُستَحَقُّ الاَّ بعد العَقْدِ والتركيب ، فن أجل ذلك كان أخص حُكماً فيهما لما ذكرناه ، ومحصوله فائدة التركيب وهو إفادة الكلام

# ( المرتبة الرابعة علم المعانى )

وهو أخص من علم الإعراب من جهة أن علم الاعراب تحصُلُ فائدته بمطلق التركيب، وعلم المعانى له فائدة ورآء ما ذكرناه من التركيب، وهو ما يتعلق بالأمور الخبرية، من تعريفها، وتذكيرها، وتقديمها، وتأخيرها، وفصّلها، ووصّلها،

و بالأمور الطلبيّة الإنشائية ، كالأوامر ، والنواهي ، والتمّى ، والترجّى ، والدّعاء ، والنداء ، والعرض ، فالنظر فيها أخص من النظر في علم الإعراب كما ترى

# ( المرتبة الخامسة علمُ البيان )

وهوأخص من علم المعاني ، لأن حاصل دلالته على ما يدل عليه ، ليس من جهة الإنشاء ، ولا من جهة الخَسَر ، ولكن من دلالة أخصّ من ذلك، وهي دلالة ُ اللفظ على معناه، إمَّا بحقيقته، بتشبيهِ، أو غير تشبيه، وإمَّا من جهة مجازه ، إِمَّا بطريق الاستعارة، أو بطريق الكناية، أو بطريقة التمثيل كما مرّ تقريره،وهي التي تكسبُ الكلام الذُّوق والحلاوة، والرونق والطَّلاوة ، في البلاغة والفصاحة ، فإذا تممَّدت هذه القاعدةُ ، فاعلَمْ أنَّ علم البديع حاصلُه معرفةُ مقصود بلاغة الكلام وفصاحته ، وهذا لا يحصلُ بتمامه وكماله الآ بإحرًاز ما سلف من العلوم الأدبية ، فهو خلاصتُها وصَفَوُها ونقاوتُها، وهي وُصْلَةٌ اليه ، وأنا الآن أعْلُو ذِرْوَةً لاَ يُنَالُ حَضيضُها في ضرب مثال لهذه العلوم من الأمثلة الحسنة ، يَظَهُرُ به جرهرُها ويَرُوقُ حسنتُها ، فأقول هذه العلوم الأدبيَّةُ بمنزلة

عقدٍ نفيس مؤلف من الدُّرَر واللاَّ لئَّ سالمةً جواهرُه من الصَّدْع والانشقاق، مؤلَّف تأليفًا بديعًا، فتارة يُجعَلُ طَوْقًا في العُنْق ، وتارةً إِكْليلاً على الجَبين، وتارةً يكونُ وشاحاً على الخَصْرِ، موضوعًا على شَكُل يتَلاَءُمُ تأليفُهُ، فالكلمُ اللَّغوية المفردةُ بمنزلة اللآلئ والدُّرَر المُبَدَّدَةِ ، وعلم التصريف هو سلامتُه عن الشقوق والانصداع ، وتأليفُها هو بمنزلة عــلم الاعراب، فاذا جعلتْ طَوْقًا، أُو إِكْلَيْلاً ، أُو قُرْطًا ورعَانًا، فهو بمنزلة علم المعانى ، فإذا جُعُلَ الارِكُليلُ على الجَبينِ ، وجُمُلَ الطُّوقُ في العنق ، والقُرْط في الأذنَ ، فهو بمنزلَة عَلم البيان ، فإذا جُعُل الإِكْليلُ على الجبين مُطَوَّلاً بطُوله ، والطوقُ على تَدُويرِ العنق ، وجعلت على المساحة اللائقة بلبسها، كانت بمنزلة علم البديع، ألاً ترى أنه لو وُضع الا كليلُ معترضاً على الخد ، لم يكن مُلاَ عَما لحقيقة تأليفه ، فكل واحد من هذه العلوم على مَحَلِّ ومنزلةٍ في الحاجة منها ، كما فصلتُه لك كَمَا أَنْ كُلَّ وَاحْدَةُ مِنْ هُـذَهُ الْمُزَايَا فِي الْعِقْدِ عَلَى حَظَّ وَمُرْتَبِّةً فيه ، بحيث لو أُخلَّ بها ، فَاتَ الغرضُ المقصود به ، فهذا هو المثال الكاشف عن حال هذا العلم بالإصافة الى العلوم الأدبية، وهو مطابق لا ذَكَرْتُ من العقد المؤلف على الحد الذي

قرّرته ، فليكن من النّاظر تأمَّله بعين الإنصاف ، فإذا عرفت هذا فلنذكر علم البديع وأسراره ، وهي منقسمة الى ما يكون متعلقاً بالفصاحة متعلقاً بالفصاحة اللفظية ، والى ما يكون متعلقاً بالفصاحة المعنوية ، فهذان طرفان نذكر ما يتعلّق بكلّ واحد منهما من الأمثلة والله تعالى الموفق للصواب

#### ( الطرف الاول )

( فى بيان ما يتعلق بالفصاحة اللفظية )

أعلم أنا إنما جعلنا هذا الطّرَف متعلّقه الفصاحة اللفظية، لماكانأمرُه وشأنه متعلّقا بالالفاظ ومُشاكَلة الكلموازدواج الألفاظ، فلأجل هذا جعلناه متعلّقاً باللفظ، وجملة ما نذكر من ذلك ضروب عشرة

# ( الضرب الأول منها التجنيس )

وهو على تنوعه عبارة عن اتفاق اللفظين في وجه من الوجوه مع اختلاف معانيهما ، وهو عظيمُ الموقع في البلاغة ، جليلُ القدر في الفصاحة ، ولولا ذلك لَمَا أَنْزَلَ اللهُ كتابَه المَجيد على هذا الاسلوب ، واختاره له كفيره من سائر أساليب الفصاحة ، ثم ينقسم الى كامل ، والى ناقص ، فالكامل هو

أَن تتفقَ الكلمتان في الوزن والحركات والسكنات، ويقع الاختلافُ في المعاني ، ولم يقع في كتاب الله تعالى تجنيس كامل الآفي قوله تعالى (وَيوْمَ تَقُومُ السَّاعَة يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةً) وأَما الناقص فأبنيتُه كثيرة ومضطر باته واسعة "، فمنه التجنيسُ الناقص ، وهو أن تكون إحدى الكلمتين مشتملةً على لفظ الأخرى مع زيادة ، ومشاله قُولُهُ تَعَالَى (وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ الى رَبِّكَ يَوْمَثَّذِ الْمَسَاقُ) فزيادةُ الميم في المساق هو الذي أوجب كونَه جناساً ناقصاً، وهذا يُقال له (المَدَيَّل) أيضاً، ومنه (المصَحَّفُ) وهو أن تتفق الكلمتان خَطًّا لا لفظاً ، ومثاله قوله تعالى ( وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَنْعًا ) ومنه (المُضَارعُ) وهو أن تتفق الكلمتان في حرف واحد ، سوال وقع أَوَّلاً أَوْ آخرًا أَوْ وَسَطًا ، ومثاله قوله تعالى ( فَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرُ مَنَ الأَمْنِ) فقيد اتفق الأمر والأمن ، في الهمزة والميم ، ومنه ( الْمُتُوَازِن ) وهو أن تتفق الكلمتان في الوَزْن ويختلفا فيها عدًاهُ ، ومثاله قوله تعالى ﴿ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۖ وَزَرَابِيُّ مَبِثُوثَةً ) ومنه ( المعكوس ) ومثاله قوله تعالى ( كُلُّ في فَلَك )

ومعنى العكس في هذا أنه يُقْرَأُ مِن آخِرِهِ كَمَا يُقْرَأُ مِن أُولِهِ وَعُولُهُ تَعَالَى ( وَرَبَّكَ فَكَرَبِّرْ ) وقد يجيء العكس على غير هذا في الكلم في مثل قولهم ( عادات السّادات سادات العادات ) ومنه ( الاشتقاقي ) وهو أن تنفق الكلمتان في معنى واحد يجمعهما ، ومثاله قوله تعالى ( فَأَقِمْ وَجَهَكَ الدّينِ الْقَيْمِ ) وقوله تعالى ( وَجَنَى الْجَنَّسُينِ دَانَ ) وقوله تعالى فروح وقوله تعالى ووقوله تعالى ووقوله ووقوله تعالى ووقوله ووقوله تعالى ووقوله تعالى ووقوله تعالى ووقوله تعالى ووقوله تعالى ووقوله ووقوله تعالى ووقوله وقوله ووقوله وقوله ووقوله ووقوله

## ( الضرب الثاني التسجيع' )

وهو في كتاب الله تعالى أكثرُ من أن يُعدَّ ويُحصى، وهو في النثر نظير التقفية في الشعر، ويردُ تَارةً طويلاً، وتارة قصيرا، ومرة على جهة التوسط، فهذه وجوهُ ثلاثة، أولها القصير، كقوله تعالى في سورة المُدَّثَر (وَرَبَّكَ فَكَبِّر وَيُهَا القصير، كقوله تعالى في سورة المُدَّثَر (وَرَبَّكَ فَكَبِّر وَيُهَا القصير، كقوله تعالى في سورة المُدَّثَر (وَرَبَّكَ فَكَبِّر وَيُهَا اللهَّ وَالرَّجز فَاهنجز)، الى آخر الايات بعد قوله ويُها أَيُّها المدَّثِر فَمْ فَأَ نَذِر) وقوله تعالى (وَالنَّجْم إِذَا هَوَى مَا صَلُّ صَاحِبِكُم وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاً مَا صَلُّ صَاحِبِكُم وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاً مَا صَلَّ صَاحِبِكُم وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاً مَا صَلْ صَاحِبِكُم وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاً

وَحَيْ يُوحَى ) وثانها الطويل ، ومثاله قوله تعالى في سورة الْمُلُكُ ( الذي خَلَقَ الْمُوْتَ وَالْحِيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وهو العزيزُ الْغَفُور، الذي خلق سَبْعَ سَمَوَاتِ طَبَأَنَّا مَا تَرَى فِي خَلْق الرَّحْمَن مِنْ تَفَاوُتٍ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى منْ قُطُور ) وثالثها أن يكون متوسطا ، ومثاله قوله تمالى ( لَيْسَ لَهُمْ طَعَامْ إِلاّ من ضَرِيعٍ لاَ يُسْمِنُ وَلاَ يُغْنَى مَنْ جُوع ) وقوله تعالى ( أَفَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَى الإِبل كَيْفَ خُلَقَتْ وَإِلَى السَّمَاء كَيْفَ رُفعَتْ ) وأكثر العلماء على حُسْن استعاله ، ولهذا وَرَد القرآنُ على استعاله ، ومنهم مَنْ أَنكره ، ثم إِنَّ الفواصل التي تكون مقرَّرة عليها الآيُ ، أَقَالُها فاصلتان ، ويردان على أوجه ثلاثة ، أُولُها أن تكونا متساويتين في أنفسهما من غير زيادة ولا نقصان ، وهذا كقوله تعالى (وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، فَٱلْمُغْيِرَاتِ صُبْحًا ) وقوله تعالى ﴿ فَأَمَّا الْيَسْمَ فَلاَ تَقْهَرُ ، وَأَمَّا السَّامْلَ فَلاَ تَنْهُرْ) وثانيها أن تكون الفقرةُ الثانيةُ أطولَ من الأولى ، ومثاله قوله تعالى ( بَلْ كَذَّ بُوا بالسَّاعَة وأَعْنَدُنَا لِمَنْ كَذْبَ بِالسَّاعَةِ سَمِيرًا ، إِذَا رَأَتُهُمْ مَنْ مَكَان بَعيد

سَمِعُوا لَهَا تَغَيظًا وَزَفيرًا ، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا صَيْقًا مُقُرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ) فالثانية كما ترى أطول من الأولى ، وثالثها عكس هذا ، وهو أن تكون الثانية أقصر من الاولى ، وهو مَعيب عند جماهير أهل هذه الصناعة ، ولا يكاد يوجد من هذا الضرب شي في في القرآن ، وإنما أكثرُ ورُودِه على الوجهين الآخرين

### ( الضرب الثالث لزوم ما لا يلزم )

ويقال له الإعناتُ أيضا ، وقد ورد في كتاب الله تعالى، وحاصلُه أن يلتزم النّائرُ حَرْفًا مخصوصا مع اتّفاق الكلمتين في الأعجاز ، ومثاله قوله تعالى (والطُّور وكتاب مَسْطُور) فالتزم وجُود الواو مع التزام الراء في آخر السجعتين ، ونحو قوله تعالى (افرأ باسم رَبّكَ الّذِي خَلَقَ خَلَقَ الإنسانَ مَنْ عَلَقٍ) وقوله تعالى (فأمًا النيّنيمَ فَلاَ تَقَهَرُ وَأَمًا السّائِلَ فَلاَ تَنهر ) وقوله تعالى (في سدرٍ عَضْوُدٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ) وهو تنهر ) وقوله تعالى (في سدرٍ عَضْوُدٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ) وهو كا يرد في النّر ، فهو وارد في النّظم ، وقد ذكرنا أمثلته فيما تقدم فأغنى عن التكرير

# ( الضرب الرابع ردّ العجز على الصدر )

وهو أن يأتى فى آخر الكلام بما يوافق أوّله ومثاله فوله تعالى (وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ) وقوله تعالى (فَلاَ تَضْتَرُوا عَلَى اللهِ كَذِبًا فَيُسْحِنَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَن افْتَرَى) فهذه أمثلة لرد العجز على الصدر مع الزيادة ، وقد يكون الاتفاق على جهة المساواة ، كقولهم الخيلة ترك الحيلة ، والْقَتْلُ أَنْفَى للقَتل

#### ( الضرب الخامس المطابقة )

ويقال له الطّباق أيضا ، والتضاد ، والتّكا فُوهُ والمقابلة وحاصله الإيان بالنقيضين والضدين ومثاله قوله تعالى (إن الله يأمُن بالقدل والإحسان وإيتاء ذى القربي وينهى عن الفَحشاء والمنكر والبغي) فانظر الى ما تضمنته هذه الاية من المقابلات الحالية ، والمتضادات المتكافئة ، فالأبر قد اشتمل على الاشم على الأمر في نفسه يقتضى النهي كا تكسها وضدها ، ثم إن الأمر في نفسه يقتضى النهي كا ترى ، وقوله تعالى (واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيئاً

فالأمر مقتضى النهى، والعبادة تقيضها الشرك، الى غير ذلك من التقابل العجيب الذى اشتمل عليه القرآن

(الضرب السادس الترضيع)

وهومن علم البديع بمحل ومكان رفيع ، ولم يرد في القرآن شيء منه على علو قد ره وظهور بلاغته ، وهو قليل نادر لصعوبة الأمر فيه ، ولولا ما ورد من اختلاف الجمعين في الأبرار ، والفُجّار ، وفي قوله ( لني نعيم ) لكان ترصيعا في قوله تمالي (إنَّ الأبرار لفي نعيم وإن الفُجّار لفي جَحيم ) فانه لو أبدل الفجار بلفظ يوازن الأبرار وأبدل لفظ في ، لكان ترصيعا ، الفجار بلفظ يوازن الأبرار وأبدل لفظ في ، لكان ترصيعا ، لكن لم ورد هكذا لم يُعدَّ ترصيعا ، فلو قال مثلا : إنَّ الأبرار لفي نعيم ، وان الأشرار لمن جحيم ، لكان ترصيعا ، ولكن ترصيعا ، ولف نعيم ، وان الأشرار لمن جحيم ، لكان ترصيعا ، وله من الفُجّار ، للكثرة وجمع الأبرار ، للقلة ، فأخرجه عما يرد من الترصيع تنبيها على قلة أهل الإيمان وكثرة أهل الفجور ، وقد عرفت مثاله لو ورد على ماقلناه

( الضرب السابع اللف والنشر )

وهو فكرُ الشيئين على جهة الاجتماع مطلقَيْن من غير تقييد، ثم يرمي بما يليق بكل واحدٍ منهما اتكالا على قريحة

السامع، بأن يُلْحِقَ بكلّ واحد منهما ما يستحقّه، ومثاله قوله تعالى (ومن رَحْمَتهِ جَمَل لكمُ الليلَ والنّهار لِتَسَكُنُوا فيهِ وَلِيَّبَنْهُوا مِن فَضْلُهِ ) فجمع أولاً بين الليل والنهار بواو العطف ثم إنه بعد ذلك أضاف الى كلّ واحد منهما ما يليق به ، فأضاف السُّكون الى الليل ، من جهة أن تصرَّف الحلق يقلُّ ليلاً لا جل ما يعتربهم من النوم ، ثم قال بعد ذلك يقلُّ ليلاً لا جل ما يعتربهم من النوم ، ثم قال بعد ذلك (وَلِنَبَتْنَهُوا من فَضْلِهِ) أضافه الى النهار ، لأن ابتغاء الارزاق إنما يكون نهارا بالتصرّف والاحتيال ، واكتنى فى البيان والتفصيل بما يظهر من قرينة الحال فى معرفة حكم كل واحد منهما كما من بيانه

### (الضرب الثامن الموازنة)

وهو اتفاق آخر الفقرتين في الوزن، وإن لم يتجانسا في الأحرف، ومثاله قوله تعالى (وآ نَينناهُما الكتاب المُستَبين وهد يُناهُما الصّراط المُستَقيم ) فقوله المستبين، والمستقيم ، وزنهُما واحد كا ترى، ونحو قوله تعالى (ليكونوا لهم عزاً) مم قال بعد ذلك (ويكونون عليهم ضدّا) فالعزّ والضد مستويان في الزنة، وهكذا قوله تعالى (تَوَّزُهُمُ أَزًا) مع قوله (إِنّما نَعُدُ لهم عَدًا) وهوكثير الورود في كتاب الله تعالى

### ( الضرب التاسع المقابلة )

وحاصلها مقابلة اللفظ بمثله ، ثم هي تأتي على وجهين ، أحدهما مقابلة المفرد بالمفرد ، ومثاله قوله تعالى (هَلْ جَزَاءُ الإحسان إلاّ الإحسان ) وقوله تعالى (مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُه ) وقوله تعالى ( مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُه ) وقوله تعالى ( وجَزَاءُ سيئة سيئة آمِثْلُها) وثانيهما مقابلة الجملة بالجملة ، ومثاله قوله تعالى ( ومكروا ومكروا الله والله خير الماكرين ) وقوله تعالى ( قُلْ إِنْ صَلَلْتُ فَإِنّما أَصَلُ عَلَى نَفْسَى) فما هذا حاله من المقابلة في الوجهين جيعاً له أصل على نفسي ) فما هذا حاله من المقابلة في الوجهين جيعاً له جيط في البلاغة ، ومقصد عظيم لا يخني على من له أدنى ذوق مستقيم

#### ( الضرب العاشر الترديد )

وفائدته أن تُورد اللفظة لمعنى من المعانى ، ثم تَرُدُها بعينها وتُعلَّق بها معنى آخر ، ومثاله قوله تعالى (حتى نُوْتَى مِثلَ ما أُوتِى رُسُلُ الله ، الله أُعلَمُ حيث يَجعَلُ رِسَالاً به ) وهو كثير دُورُه في المنظوم والمنثور من كلام الفصحاء ، وقد يحصل في مصراع واحد كما قال بعض الشعراء ليس به بَأْسُ بَاسْ

ولا يضر المرة ما قال الناس

فانظر الى تكرير هذه اللفظة وترديدها، وإفادتها لممان مختلفة، ولنقتصر على هذا القدر من الفصاحة اللفظية

( الطرف الثاني )

( في بيان ما يتعلق بالفصاحة المعنوية )

وإِنما أوردنا هذا بياناً للفصاحة المعنوية لَمّاكان متعلّقاً بالمانى دون الألفاظ ، وجملة ما نورده من ذلك ضروب عشرة ، ففيها كفاية فى غرضنا

( الضرب الأول التنميم )

وهو الإتيانُ بجملة عَقيبَ كلام متقدّم لا فادة التوكيد له والتقرير لمعناه، ومثاله قوله تعالى ( ذَلِك جزَيْنَاهُمْ بَمَا كَفَرُوا وهل يُجازَى ) إِنمَا ورد وهل يُجازَى ) إِنمَا ورد على جهة التوكيد لما مضى من الكلام الأول، وقوله تعالى ( وما جعلنا لبِشَرٍ منْ قبللِكَ الخُلْدَ ) ثم قال ( أَفَا إِن مِتَ فهم الحَالِدُون ) فأورده على جهة توكيد الكلام الأول، ثم قال ( كل نَفْسٍ ذَ اثِفَةُ المَوْت) تأكيداً ثانيا لما سلف من الجُملة الأولى والله أعلى بالصواب

( الضرب الثاني الائتلاف والملائمة )

وهو أن يكون اللفظ الله على ، فإذا كان الموضعُ موضعاً للوعد والبشارة ، كان اللفظ ُ رقيقاً ومثاله قوله تعالى ( يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بُرْهُةً مِنه ورضوان وجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعْيُمْ مُقْيمٌ ) وقوله تعالى ( نَصْرُ منَ اللهِ وفَتْحُ قَريبِ و وَبَشِّر المؤمِّنينَ ) فانظر الى هذه الألفاظ ، كيف رقت وكان فيها من السلاسة ما لا يخفي ، وإذا كان الموضع موضعاً للوعيد والنُّذَارَةِ ، كان اللفظ جزلاً ، ومثاله قوله تعالى ( ولَوْ تَرَي إِذْ وُقفُوا على النار فَقَالُوا بِالنِّنَنَا ثُرَدٌ وَلاَ نُكَذِّبَ بَآيَاتِ رَبِّنَا) وقوله تعالى ( وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُركَانَى الذين كَنُّمْ تَزْعُمُونَ ) فانظر الى التفاوت بين المقامين في الجزالة ، والرَّقة ، وكلُّ واحد منهما مُلائم للمعنى الذي جيء به من أجله ، وهكذا تجد الفاظ القرآن على هــذه الصفة، وهذا إِنمَا يُدرك بالقريحة الصافية ، والذوق السليم

( الضرب الثالث الجمع والتفريق )

وهما أيضا من أوصاف البلاغة ، فأمَّا الجمعُ فكقوله تعالى

ج٣م - ٢٦ - (الطراز)

(زُيِّنَ للنَّاسِ حُبُّ الشهواتِ من النَّسَاءِ والبنينَ والفنَاطِيرِ المُفَنْظَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ والفضَّةِ والخَيْلِ المُسَوَّمَةِ والأَنْعَامِ والحُرْثِ ) وقوله تعالى ( الْمَالُ والبَنُونَ زِينَةُ الحياة الدُّنيا والْبَافِينَ الصَّالِحِاتَ خَيرٌ عندَ رَبك ) فهذه الامور قدجمها، والبّافياتُ الصَّالِحِاتُ خَيرٌ عندَ رَبك ) فهذه الامور قدجمها، وأمّا النفريقُ فكقوله تعالى ( فأمّا الّذِينَ شَقُوا فَفي النَّارِ ، وأمّا الذين سُعِدُوا ففي الجنة ) وقوله تعالى ( فأمّا الذين اسودّتُ وجوههم ففي وجُوههم أ كَفَرْتُم الآية ، وأمّا الذين ابيضَتْ وجوههم ففي رحْمَةِ الله ) الى غير ذلك من أفانين الجمع والتفريق ، وهما كثيرا الورود في كتاب الله تعالى

# ( الضرب الرابع الهكم )

وهو إنما يكون عن شدة الغضب، ومثاله قوله تعالى (فَبَشِّرهُمُ بعذابٍ أَلِيمٍ) فالبشارة أينما تُورَد فى الامور السّارة اللذيذة، وقد أوردها هنا فى عكسها تهكما بهم وغضبا عليهم، ونحوقوله تعالى ( إِنّكَ لا نُتَ الحَليمُ الرشيدُ) فالغرضُ من مقصودهم إِنك السّفية الجاهلُ، ولكنهم أخرجوه على هذا الخرج تهكمًا به، وإِنْزَالاً لدرجته عندهم، وورودُه فى القرآن أكثرُ من أن يُحصى على أفانين مختلفة، وقد أشرنا اليها فيا سبق

#### ( الضرب الخامس التسجيل )

وهو عبارة عن تطويل الكلام لإ فادة مدح أو ذم ، ومثاله الآيات الواردة في عبدة الأونان والاصنام، فإن الله تعالى ما ذكرهم إلا وسجل عليهم بالنعى لأ فعالهم والذم لمقالتهم، والاستهجان لعقولهم، والإ نزال لدرجاتهم، وهذا كقوله تعالى (إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالُكم) وقوله تعالى (إن الذين تدعون من دون الله أمثالُكم) وقوله تعالى (إن الذين تدعون من دون الله لن يَخْلُقُوا ذُبابًا وَلَو اجتمعوا لَهُ وَإِنْ يَسَلُبُهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقَذُوهُ مِنهُ ) فهذا كله مثال في تسجيل الذم، وأما التسجيل في المدح، فكالا وصاف التي ذكرها الله وأطنب في شرحها في حق أهل الايمان، كالآيات التي في فواتح سورة المؤمنين، والايات التي في صدر سورة المؤمنين، فهذا كله معدود في التسجيل

#### ( الضرب السادس الإطاب والهييج )

وهما عبارتان عن الْحَتُّ على الفعل لمَن لا يَخْلُو عن الاتيان به ، وعلى تركُ ، الفعل لمَن لا يتَصَوَّرَ منه تركُه ، ومثاله قوله تعالى ( لَبَّنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ

الْخَاسِرِينَ) وقوله تعالى (بَلِ الله فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشّاكِرِينَ) (فَاعْبُدُ اللهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ) وقوله تعالى (فَأْقِمْ وَجُهَكَ للدِّينَ حَنيفا) وقوله (فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ) وقوله تعالى (وَلاَ للدِّينَ حَنيفا) وقوله (فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ) وقوله تعالى (وَلاَ تَكُونَنَّ مَنَ الجُا هِلِينَ) فهذا كله وارد على جهة الحث لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتحذير له عن مواقعة هذه الافعال

# ( الضرب السابع التلميح )

وهو عبارة عن الإشارة في أثناء الكلام الى الأمثال السائرة ، ومثاله قوله تعالى (كَمثَلِ الْعَنْكَبُوتِ) وقوله تعالى (فَثَلُهُ كَمثَلِ الْحَمْرِ يَحْمَلُ أَسْفَارًا) (فَثَلُهُ كَمثَلِ الْحَمْرِ يَحْمَلُ أَسْفَارًا) فاهذا حاله إذا ورد في الكلام فإنه يكسبه بلاغة ورشاقة ، ويزيده وضوحاً ويصير كالشّامة في بدن الإنسان ويزيده في الأذهان قبولاً ونضارة أ

( الضرب الثامن جودة المطالع والاستفتاحات للكلام )

أعلم أن ما هذا حاله تنفاوت الناس فيه كثيراً ، فإنه إذا كان حسناكان مفتاحا للبلاغة ، وديباجة للبراعة ، ولهذا فانك تجد الافتتاحات في القرآن الكريم على أحسن ما يكون وأبلغه ، للائمة المقصود بالسورة من إيقاظ كقوله تعالى ( يَا أَيْهَا

المزمّلُ ، يَا أَيُّمَا الْمُدَّرِّرُ ، يَا ايُّهَا النّاسُ اتَّقُوا رَبِّكُمْ ، يَا أَيُّهَا النّبُ أَتَقُوا رَبِّكُمْ ، يَا أَيُّهَا النّبُ أَتَقُوا يَعَالَى ( فَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ) أَوْ إِنْذَارِ كَقُولُه تَعَالَى ( يَا أَيُّهَا النّاسُ اتَّقُوا الْمُؤْمِنُونَ ) أَوْ إِنْذَارِ كَقُولُه تَعَالَى ( يَا أَيُّهَا النّاسُ اتَّقُوا لَمُؤْمِنُونَ ) وَهَكُذَا جَمِيعِ السّور رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السّاعَةِ شَيْ عَظِيمٌ ) وهكذا جميع السّور فأنها دالة على المقصود في الابتداء

### ( الضرب التاسع التخلص )

وهوعبارة عن الخروج الى المقصد المطلوب عقيب ما ذكره من قبل ، ومثاله قوله تعالى فى سورة المدتر (يا أيها المدتر في فأ نذر) ثم تخلص بعد ذلك الى ما هو المقصود بقوله ( ذرنى وَمَن خَلَقْت وَحِيدًا ) فلما المعط الرسول بالأمر بالإنذار ، عقبه بالوعيد الشديد للوليدبن المغيرة بقوله ( ذرني ومَن خَلَقْت وَحِيدًا ) الى آخر الآيات وهكذا فى كل سورة ومن خَلَقْت وَحِيدًا ) الى آخر الآيات وهكذا فى كل سورة بجده يتخلص الى المقصود بأعجب خَلاص كما قال تعالى فى سورة النور (سؤرة انز لناها و فرصناها ) ثم تخلص يذكر حكم الرّانية والرّانى الى ما هو المقصود بعد ما قدم ما قد مه من ذكر السورة المفروضة المُحْكَدة

## ( الضرب العاشر الاختتامات )

وهو عبارة عن تَوخِي المتكلم ختم كلامه بما يُشغِرُ بالنجاح والنهام المرضه، وهذا تجده في القرآن على أحسن شيء وأعجبه ، فإن الله تعالى ختم سورة البقرة ، بالدعاء ، والإيمان بالله تعالى والتصديق لرسله ، وختم سورة آل عران بالتنبيه على النظر في المخلوقات والأمر بالصّبر والمصابرة والمرابطة الى غير ذلك من جميع السور ، فإنك تجده الملائمة ، وتجد المطالع والمقاصد والخواتيم كلها مسوقة على أعجب نظام وأكله ، ولنقتصر على هذا القدر من تعريف ما وقع من علم البديع في كتاب الله تعالى، وقد أشرنا الى هذه الاساليب في أول الكتاب بأكثر من هذا وقررناه بالأمثلة ، فاغنى عن الاطالة

## ( خائمة لِمَا أُوردناه في هذا الفصل )

أعلم أن المقصود بما ذكرناه هو بيان أن القرآن في أعلا طبقات الفصاحة وقد مهدنا طريقه ، وذكرنا أنه حاصل على الوجوه اللائقة بالبلاغة والاسرار المتعلقة بالفصاحة بحيث لا تُتَصور في غيره الآ وهي فيه أتم وأخلَق ، ولا توجد في غيره الا وهي فيه أفدَمُ وأسبَق، وما ذاك الا لأنه لم تصغه أسلات الألسنة ، ولا أُنضج بنار الفكرة ، وإنما هو كلام سماوي ومعجز والحي معقولة بفنائه لتطلع على رُمُوزه ، وما بَرِحَت الأنظارُ الصافية مأسورة في لتطلع على رُمُوزه ، وما بَرِحَت الأنظارُ الصافية مأسورة في رق مِلْكَ لتقع على أدنى جوهر كنوزه ، فأنى الله من ذلك الا ماسمح به للخاصة من أوليائه ، والمر مُوفين بعين الحبة والمودة من أصفيائه ، الذين شغلوا أنفسهم ، وأتعبوا خواطرهم في إدراك سرة وتحقيقه ، وتعطشوا لنيل مخزون تلك الأسرار ، في إدراك من صَفور حيقه وجهدوا أنفسهم في إدراكها ، وأظمأ وا هواجرهم في طلبها حتى صاروا أئمة مقصودين، وسادة معدودين (والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا وإن الله لمع الحسنين ) (والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا وإن الله لمع الحسنين )

# ( الفصل الثاني في بيان كون القرآن مُعجزاً )

أعلم أن الكلام في هذا الفصل وإن كان خليقاً بإيراده في المباحث الكلامية ، والأسرار الإلهية ، لكونه مختصاً بها ومن أهم قواعدها ، لما كان علامةً دالةً على النّبؤة وتصديقاً لصاحب الشريعة ، حيث اختاره الله تعالى بياناً لمعجزته ،

وعُلَمَا دَ الاَّ على نبوته ، وبُرْهاناً على صحّة رسالته ، لكرن لا يخنى تعلُّقه بما نحن ُ فيه تعلُّقا خاصًا ، والتصاقًا ظاهرًا ، فان الأَخْلُق بالتحقيق أنَّا إذا تكلمنا على بلاغة غاية الإعجاز بتضمنه لأ فانين البلاغة ، فالأحق مو إيضاح ذلك ، فنظمر وجه إعجازه، وبيانَ وجه الإعجاز ، وإيْرازَ المَطَاءن التي للمُخَالفين ، والجوابَ عنها ، والذي يُقْضَى منه العَجُب ، هو حالٌ علماء البيان ، واهل البراعة فيه عن آخرهم ، وهو أنهــم أُغْفَلُوا ذَكُرُ هَذَهُ الأَبُوابِ فِي مَصَنَّفَاتُهُمْ بَحِيثُ إِنَّ وَاحْدًأُ منهم لم يذكره مع ما يظهرُ فيه من مزيد الاختصاص وعظم المُلْقَة ، لأن ما ذكروه من تلك الأسرار المعنوية ، واللطائف البيانية من البديع وغيره ، إِنما كانت وُصْلَةً وذَريعَةً الى بيان السِّرِّ واللِّبَابِ ، والغرضُ القصودُ عند ذوى الالباب، إِنَّمَا هُو بِيَانَ لَطَائِفَ الْإِعْجَازِ ، وإِدْرَاكُ مُواثِقَهُ ، واستنهاضُ عِائبه، فكيف ساغ لهم تركها وأعرضوا عن ذكرها، وذكروا في آخر مصنّفاتهم ما هو بمعزل عنها ، كذكر مخارج الحرُوف وغيرها مما ليس مُهمًّا ، وإِنما المُّهمُّ ما ذكرناه ، ثم لو عَذَرْنَا مَن كان منهم ليس له حظ في المباحث الكلامية، ولا كانت له قدَمْ راسخة في العلوم الإيلمية ، وهم الأكثرُ منهم

كالسكاكى، وابن الأثير، وصاحب التبيان، وغيرهم ممّن بَرَّز في علوم البيان، وصَبغ بها يَدَه، و بلغ فيها جَدَّه وجَهده، فما بألُ مَن كان له فيها اليد الطولى، كابن الخطيب الرازى، فإنه أعرض عن ذلك فى كتابه المصنف فى علم البيان، فإنه لم يتعرض لحذه المباحث، ولا شمّ منها رائحة، ولكنة ذكر في صدر كتاب النهاية كلاماً قليلاً فى وجه الإعجاز لا يَنْقعُ من عُلّة، ولا ينفع من علّة، فاذا تمهد هذا فاعلم أن الذى يدل على إعجاز القرآن مسلكان

# ( المسلك الأول منهما )

من جهة التحدي، وتقريرُه هو أنه عليه السلام تحدَّى به العرب الذين همُ النهاية في الفصاحة والبلاغة ، والغاية في الطلاقة والذَّلا قَة ، وهم قد عجزوا عن ممارضته ، وكلما كان الأمر فيه كما ذكرناه فهو مُعْجِزُ ، وإنما قلنا : إنه عليه السلام تحدَّاهم بالقرآن لما تواتر من النقل بذلك في القرآن ، وقد نزَّهم الله في التَّحدِ على ثلاث مراتب ، الأولى بالقرآن كله ، فقال تعالى (قل كن اجْنَمَعَتِ الإِنْسُ والجِنْ على أَنْ يَعْلُه ولو كان بَعْضُهُم لبعضٍ يَأْنُوا بمثلِ هذا القرآن لا يأتُونَ بمثلِه ولو كان بَعْضُهُم لبعضٍ يأنُوا بمثلِ هذا القرآن لا يأتُونَ بمثلِه ولو كان بَعْضُهُم لبعضٍ على الطراز)

ظهيراً) الثانية بعشر سُور منه كما قال تعالى(أمْ يقولونَ افْـتَرَاه قُلْ فَأْتُوا بِمَشْرِ سُور مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ ) الثالثة بسُورةٍ واحدةٍ كَمَا قَالَ تَمَالَى ﴿ فَأُ تُوا بِسُورَةٍ مِن مِثْلُهِ وَادْعُوا شُهُدَاءَكُمْ مِن دُون الله ) ثم قال بعد ذلك (فارن لم تَفْعَلُوا ولَنْ تَفْعُلُوا) فنفي القدرة لهم على ذلك بقضية عامة ، وأمر حَتْم لاتردُّد فيه ، فدلت هذه الآيات على التحدي، مرّة بالقرآن كله، ومرة بعشر سُور ، ومرّة بسورة واحدة، وهذا هو النهاية في بلوغ التحدي، وهذا كقول الرجل لغيره: هات ِ قوماً مثلَ قومي، هات ِ كنصفهم، هات كُرُبْمهم ، هات كواحد منهم ، وإنما قلنا : إنهم عجزوا عن معارضته لأن دواعيهم متوفّرة "على الاتيان بها، لأ نه عليه السلام كَلُّف العربَ تَرْكَ أديانهم ، وحَطَّ رئاستهم ، وأوْجَبَ عليهم ما يُتُعِبُ أبدانهم ، ويَنفُصُ أموالَهم ، وطالَبَهم بعداوة أصدقائهم ، وصدَاقَةِ أعدائهم ، وخَلْع الأنداد والأصنام من ين أظهرهم ، وكانت أحب اليهم من أنفسهم ، من أجل الدين ، ولا شكَّ أَن كُلَّ واحدٍ من هذه الأمور مما يَشُقُّ علىالقلوب تحمله ، ولاسيماً على العرب مع كثرة حميتهم ، وعظيم أَنفَتهم، ولا شك أن الإنسان اذا استَنْزَلَ غيره عن رئاسته ،

ودعاًه الى طاعته ، فإنّ ذلك الغيرَ يُحاولُ إيطال أمره بكلّ ما يَقْدر عليه وبجدُ اليه سبيلا ، ولَمَّا كانت معارضةُ القرآن بتقدير وقوعها مُبْطِلَةً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، علمنا لامحالةً قطعاً تَوَفَّرَ دواعي العرب عليها ، وانما قلنا: انه ما كان لهم مانع عنها لأنه صلى الله عليه وسلم ماكان في أول أمره بحيث تَخَاف قهرَه كلُّ العرب، بل هو الذي كان خائفًا منهم، وإِنما قلنا: إِنهم لم يُعارضوه لأنهم لو أتَوْا بالمعارضة لكان اشتهارُها أحقُّ من اشتهار القرآن لأن القرآن حيننذ يصير كالشبهة وتِلْكِ المعارضةُ كالحجّة ، لانها هي المُبْطلة لأ مره ، ومتى كان الأمركما قلناه وكانت الدواعي متوفَّرةً على إيطال أُبُّهَ المدَّعي وإِيطال رونقه ، وإِزالة ِبهائه ، كان اشتهارُ المعارضة أولى من اشتهار الأصل ، فلمّا لم تكن مشتهرةً علمنا لا محالَةَ بُطلانها، وأنها ماكانت، وإنما قلنا إِنَّ كُلُّ من توفّرت دواعيه الى الشيء ولم يُوجَدُ مانع منه ، ثمّ لم يتمكن من فعله ، فإنه يكون عاجزاً ، لأنه لامعنى للعجز الآ ذاك ، وبهذا الطريق نَعْرف عَجْزَنا عن كل مانمْجزُ عنه كخلق الصور والصفات، ويؤيد ما ذكرناه من عجزهم ويوضّحه، أنهم عدلوا عن المعارضة الى تعريض النفس للقتل، مع أنَّ المعارَضةُ

عليهم كانت أسهل وما ذاك الآلما أحسوا به من العجز من أنفسهم عنها، فثبت بما ذكرناه كون القرآن معجزاً، وتمام تقرير هذه الدلالة بإيراد الأسئلة الواردة عليها والانفصال عنها أعلم أن الملاحدة لعنهم الله وأبادهم ، أسئلة ركيكة على كون القرآن معجزاً، ولا بُدّ من إيرادها ، واظهار الجواب عنها ، وجملة ما ورده من ذلك أسئلة ممانية

السؤال الاول منها قولهم: لانسلم أن القرآن معجز ، وعُمد تُكُم في إعجازه إنما هو التَّحدِّى وقر رتم التحدّى على تلك الآيات التي تلوتموها، ونحن ننكر تَواتُرها، فإن المتواتر من القرآن إنما هو مُجلّنه دون الآحاد منه، ويؤيد ما ذكرناه، من القرآن إنما هو مُجلّنه دون الآحاد منه، ويؤيد ما ذكرناه، ما وقع من التردُّد والاختلاف في مفرداته ، دون جملته ، بدليل أمور ثلاثة ، أمّا أولا فلانه نُقلَ عن ابن مسعود رضي بدليل أمور ثلاثة أنكر الفاتحة والمعمود تين أنها من القرآن ، وبقى هذا الإنكار الى زمن أبي بكر، وعُمر، وعُمَان ، وأمّا ثانيا فلما وقع من الخلاف الشديد في (بشم الله الرَّحمَن الرَّحيم) هل هي من القرآن أولا، وقد أثبتها أبن مسعود في صدر سورة براءة ، ونَفاها أبَيُّ بن كف وزيد بن ثابت ، وأمّا فالمأ فلما يُحكى عن أبَيِّ بن كف وزيد بن ثابت ، وأمّا ثاليا ثالثاً فلما يُحكى عن أبَيِّ بن كف وزيد بن ثابت ، وأمّا ثالياً فلما يُحكى عن أبَيِّ بن كف ، أنّه أثبت في القرآن أية أنبت في القرآن أية

الفُنُوتِ وهي قوله ( اللهمَّ اهذِ في فيمَنْ هَدَيْتَ ) وقوله ( لَوْ اللهمَّ اهذِ في فيمَنْ هَدَيْتَ ) وقوله ( لَوْ اللهمَّ الله أَنْ لَا بَنَ عَلَى اللهُ ا

وجوابه من وجهين ، أمَّا أوَّلا فلا نا نقول القرآنُ بجملته وتفاصيله كلَّها منقول "بالتواتُر، سواء، من غير تردُّدٍ في ذلك، والبرهانُ على ذلك هو أنّا نعلم بالضرورة من غير شكٍّ ، , أَنَّ في هذا الزمان لوحاول أُحدُ أَن يُدْخلَ فيه حرفًا ليس منه أو يُخرِج منه حرفًا هو فيه ، لَوَقَفَ على موضِع الزيادةِ والنقصان ، جميع الصبيان ، فضلا عن أكابر العلماء وأفاصل الناس، فكيف تصحُّ هذه الدعوى، بأن تكون تفاصيله غيرَ متواترة ، وأما ثمانيا فلأنا نعلم بالضرورة أن حالَ الناس في التشدُّد عن المنع من تغيير القرآن وتبديله في عهد الصحابة رضى الله عنهم ، إِن لم يكن أُنْوَى من حال زماننا هذا، فانه ماكان أقلَّ منه، فاذا لم يُؤثَّرُ فيه خلافٌ وتردُّدٌ في زماننا فهكذا حال من قبل ، وهذا بُبطل كلامَ المَلاَحدة في أنه غيرمتواتر التفاصيل، قولهم: إِنَّ ابن مسعود أ نكر الفأتحة

والمعوذ تين أنها من القرآن ، قلنا : هذه الرواية عن ابن مسعود من باب الآحاد فلا تُعارض ما كان مقطوعاً به ، وأيضا فانه لم ينكر نزُولَهما من عند الله، وأنّه جاء بهما جبريل، ولكن ادّعي أن المعوذتين نزلتا عُوذَةً للحسنين، وأنَّ الفاتحة إنما أنزلت من أجل الصلاة تُفْتَتَح بها ، ولم يُنكر ما ذكرناه من ثبوت أحكام القرآن فيها ، فهو يُسَلَّم أنها من القرآن بالمعنى الذي ذكرناه ، ويُنكركتُهما في جملة القرآن ، وهذا خلاف لفظي " لا طائل وراءه ، قولهم : الناسُ قد اختلفوا في التسمية ، قلنا : خلافُ من خالف في أنها ليست من القرآن ليس يُنكرُ أنَّ جبريلَ نَزَلَ بها ولا أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرؤها ، ولكن زعَمَ أنها للتبرّك ، والفَصل بين السور ، فقد أُقرَّ بَكُونِها من القرآن. بالمعنى الذي ذكرناء، وزعم أنَّ فيها غرضًا آخرَ ، هو مساعدٌ له ، قولهم : إِن ۗ أُبيًّا أُثبت آية القنوت ، وقوله ( ولو أن لابن أدم واديين من ذهب ) قلنا هذه الرواية من باب الآحاد فلا تمارضُ القواطع، ثم أنه ولوكتبها في المصحف لم يثبت عنه أنها من جملته ، وعلى الجملة فما ذكروه أمور ٌخياليَّة وهمية ، لا تمارض الأمور القطعية السؤال الثاني هَبْ أنا سلّمنا أن آيات التحدي متواترة،

فلا نُسلّم دلالتها على التحدي، وبيانه هو أنه لو كان الغرض من إبرادها استدلاله بالقرآن على كونه نبيا، لاشتهر ذلك من نفسه كاشتهار أصل نبوته، لكنه لم يُنقَل عن أحد من أهل الأخبار، أنه استدل على مخالفيه بالقرآن، ولم يُنقَل عن أحد متن آمن به أنه آمن به لدليل القرآن، فعلمنا بذلك أنه ماكان يُعول في إثبات نبوته على القرآن، وإذا صح ذلك علمنا أن الغرض بإيراد هذه الآيات ما يذكره كل واحد من الخطباء والشعراء، من الدّعاوى العظيمة والافتخارات التي لاحقيقة لها محال

وجوابه من وجهين ، أمّا أوّلاً فلا نا فعمُ بالضرورة ، أنه كان يَفْشَى مَافلَهم ويتلو عليهم القرآن ، ويقرَعُ مسامعَهم ، ولا وجه لذلك إلا أنه يتحدّاه به ويُوجِبُ عليهم طاعتَه ، وهذا أمر ظاهر لا يُمنكن جَحدُه ولا إنكارُه ، وأمّا ثانيا فهَب أنا سلّمنا أنه لم يُنقل ما ذكرناه ، لكنه استَغنى بما في القرآن من آيات التحدّي عماكان منه منذلك اذلا فائدة في تكريره السؤال الثالث سلمنا وقوع التحدّي ، ولكن هل وصل خبرُ التحدّي الى كلّ العالم ، أو الى بعضه ، وباطل أن يكون واصلاً الى كلّه ، لا نا فعلم بالضرورة أنّ أهل الهند والصين

والرّوم، وسائر الأقاليم البعيدة، ما كانوا يعلمون وجُود محمّد صلى الله عليه وسلم في الدّنيا، فضلاً عن أن يقال: إنهم عالمون بتحدّيه بالقرآن، وباطل أن يكون واصلاً الى بعضهم، لأنّهم ولو عَجزُوا عن المعارضة فإنه لا يكفى في صحة دعوى النبوّة، عَجزُهم عن معارضته، لأنهم بعض الحلق، وعَجزُ بعض الحلق لا يكون عَجزُهم عن معارضته، وإلاّ لزم في بعض الحدّاق في صناعته اذا تحدّى أهل قريته، ثم عَجزُوا عن ذلك، أن يكون نبيًا لمكان دعواه، وهذا ظاهر الفساد، وهذا يُبطل ما ذكر تموه من التحدي بالقرآن

وجوابه من وجهين ، أمّا أوّلاً فلا نا نعلم بالضرورة أنّ العرب الذين قرَعَ أسماعهم التحدي، وخُوطبوا به (العَيْنَ للعَيْن) كانوا لا محالة أقدر على مُعارَضته من غيرهم ، لاختصاصهم عالم يختص به غيرهم من سائر الأقاليم من الفصاحة والبلاغة، فلمّا عرفنا عجزهم كان غيرهم لا محالة أعْجزَ من ذلك لما ذكرناه وأمّا ثانيا فهَب أنّ خبرَ تَحدّيه بالقرآن ما وصل الى كلّ العالم في زمانه ، لكن لا شكّ في وصوله اليهم الآن ، مع أنهم لم يعارضوه ، وفي هذا دلالة على صحة نبوته ، ويؤيد ما ذكرناه إما نرى مَنْ يُصَنّف كتابًا في أيّ علم كان ، ويظن أنه قد أتى إما نرى مَنْ يُصَنّف كتابًا في أيّ علم كان ، ويظن أنه قد أتى

فيه باليد البيضاء، فلا يلبَتُ الآ مقدارَ ما يصلُ الى الأقاليم والبلاد، ويحصُلُ بعد ذلك ما يُبطله، ويدل على تناقضه وضعفه على القرب لأجل شدة الحرص على ذلك ، وهذا ظاهر فى جميع التصانيف كلّها ، فلوكان ثمَّ مُمارضة " توجد للقرآن ، لكانت قد حصلَتْ في هذه الأزمان المُتَادِية ، والسّنين المتطاولة ، ولا شك في بلوغه لهذه الأقاليم التي زعمتم ، وفي هذا بُطلان ما زعمتموه

السؤال الرابع ، سلّمنا تواتُره الى كافّة الخلق ، لكنّا لا نُسلّم توفّر دواعيهم الى المعارضة ، وبيانُ ذلك بأوجه ثلاثة، أمّا أوّلاً فلَملّهُم اعتقدوا أنّ المعارضة لا تَبلُغ في فَطْع المادّة وحَسْم الشّغب وإبطال أمره ، مَبلّغ الحرّب ، فلا جَرَم عَدَلُوا الى الحرب ، وأمّا ثانياً فلا نا لا نمنع أن يكونوا عدلوا الى الحرب لأنهم لو عارضوا لكان الخلاف غير مُنقطع بوقوعها ، الحرب لأنهم لو عارضوا لكان الخلاف غير مُنقطع بوقوعها ، لجواز أن يقول قوم أنه ويتوقف فريق ثالث ، لالتباس الأمر إنها ليست معارضة ، ويتوقف فريق ثالث ، لالتباس الأمر فيه ، فيشتد الخلاف ويعظم الخطب، وفي أثناء ذلك الخلاف فيه ، فيشتد الخلاف ويعظم الخطب ، وفي أثناء ذلك الخلاف لا يمتنع اشتداد شو كته ، فلا جل الخوف من ذلك ، عدلوا كلا يمتنع اشتداد شو كته ، فلا جل الخوف من ذلك ، عدلوا

الى الحرب، وأمّا ثالثاً فلانه يحتمل أن يكون عدُولُهم عن الممارضة ، لأن التحدي إنما وقع بمثله، ولم يعرفوا حقيقة الماثلة، هل تكون بالفصاحة ، أو البلاغة ، أو بالنظم، أو بهذه الأمور كلّها ،أو في الا خبار عن العلوم الغيبية ، أو في استخراج الأسرار الدقيقة ، أو غير ذلك مما يكون القرآن مشتملاً عليه ، فلهذا عدلوا عن المعارضة ، فصح بما ذكرناه أن دوا عيهم الى المعارضة غيرُ متوفرة لأجل هذه الاحتمالات التي ذكرناها

وجوابه أنّا قد أوضحنا توفّر دواعيهم الى معارضته بحا لا مَدْفَعَ له الاّ بالمكابرة، ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه ، أن الامر المطلوب اذا كان لتحصيله طُرُق كثيرة وكانت معلومة في نفسها، ثمّ بعضها يكون أسهل وأفرب في تحصيل المقصود، فإنا نعلم من حال العاقل اختيار الطريق الأسهل، وقد علمنا بالضرورة أنّ أسهل الطرق في دفع مَنْ يدّعي مرتبة عظيمة على غيره، معارضته المشروري حاصل لكل العقلاء، حتى ونعلم أنّ هذا العلم الضروري حاصل لكل العقلاء، حتى نعلم أنّ طفلا من الأطفال لو ادّعي على غيره من سائر الاطفال شيكان حجر، أو طَفْرَ جَدُول، أوْ رَمْي غرض، فإنهم الاطفال شيكان حجر، أو طَفْرَ جَدُول، أوْ رَمْي غرض، فإنهم يتسارعون الى معارضته بمثل دعواه، وهذه الجلة تفيد توفّر

دواعى العرب على إِبطال امر الرسول صلى الله عليه وسلم بمعارضة دعواه بمثلها لوكانت ممكنةً لهم، فإذا كان هذا حاصلا في حق الأطفال، فكيف من بلغ حالةً عظيمةً في الحنكة والتجربة

قولهم: اولا لَعَلَهم اعتقدوا أنَّ المعارضة لا تَحْسم دعواه ، قلنا هذا فاسد، لأنهم في استعال الحرب غير واثقين بحصول المطلوب، لأنهم غيرُ واثقين بالظَّفَر عليه، بخلاف المعارضة، فإنهم ليسوا على خَطَر منها ، لانهم واثقون ببُطلان أمره عند وقوعها ، وقولهم ثانيا : ولو عارضوا لكان الخلاف غير منقطع بوقوعها ، قلنا هذا فاسدُ ايضاً : فإنه ليس الغرض هو حصولُ الماثلة من كلّ الوجوه ، لأنه لا يُدْرَك مماثلةُ الكلامين من جميع الوجوه الا بالقطع بالإشتراك في كل الأحكام، وهذا مَّا يَمْلُمُهُ اللَّهُ دُونَ غيره ، بل المقصودُ من التحدَّى ، إِنما هو الإتيان بما يُظُنُّ كُونَهُ مِثلًا ، أو قريبًا من المِثْل ، وأمارَةُ ذلك وقوع ُ الاختلاف بين الناس في كونه مِثلاً ، أو غير َ مِثْل، وقولهم ثالثًا: إنهم لم يعرفوا حقيقةَ المِثل الذي طلبه في المعارضة، هل هو الفصاحة ، أو الأُسلوبُ ، أو الاخبار عن علوم الغيب، قلنا هـ ذا فاسد لأمرين ، أمّا أوّلا فلانه لو اشتبه عليهم لا ستفهموه عما يريد ، لكن الأمرُ في ذلك معلوم الهم ، فلهذا لم يُعالجوه في شيء من ذلك ، لتحققهم أنهم لو أتوا عا يما يما له المبطل أمرُه ، فسكوتُهم عنه دلالة على تحققهم من ذلك ، وامّا ثانيا فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق التحدّي ولم يخصة بشيء دون شيء ، اتكالاً منه على ما يعلم من ذلك بمجرى العادة واطّر ادِها في التحدّي بين الشعراء والخطباء ، فلاجل ذلك لم يكن محتاجاً الى تفسير المقصود

السؤال الخامس سلّمنا توقّر دواعيهم الى المعارضة كما قلتُم ، لكن لا نُسلّم ارتفاع المانع عن المعارضة كما قلتم ، فلم يذكرون على من يقول إنه منعهم عن المعارضة اشتغالهم عنها بالحروب العظيمة ، فإن فيها شغلا عن كل شيء ، أو يقول خَوفُهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنصاره وأعوانه ، لأن قوة الدولة والشوكة تمنع من ذلك ، ولهذا فإن ابن عبّاس رضى الله عنه لم يمكنه إظهار مذهبه فى العول أيام عُمر خوفًا من سَطُوته ، ولا شك ان الخوف مانع عما يريده الإنسان فى أكثر أحواله

وجوابه من أوجه ثلاثة ، أمّا أولا فلاً ن المعارضة للقرآن إنما هي من قبيل الكلام ، والحربُ غيرُ مانعة من وجود

الكلام، ولهذا فإنهم كانوا والحربُ قائمة " يتمكنون من الأشعار والخطب في المحافل ، فكيف يقال إن الحرب مانعة من وجود المعارضة ، وأمَّا ثانيا فلأن الحرب لم تكن دائمة ، وإنما كانت فى وقت دون وقتٍ ، فلمَ لا يشتغلون بالمعارضة في أوقات الفراغ عن الحرب ، وأمَّا ثالثا فلا نه عليه السلام ما كان يُحارب كلُّ العرب، ولا شك أن الفصحاء منهم كانوا قليلين، فكان الواجب على الشَّجْمَان الاشتغالَ بالحرب، وأن يقمد أهل الفصاحة للاشتغال بالمعارضة ، ومن وجه رابع ، وهو أنه ما حارَبَهم قبلَ الهجرة فكان ينبغي لهم الاشتفال بالمعارضة ، إِذ لاحَرْبَ هناك قائمة بينهم وبينه ، ومن وجه خامس ، وهو أنه كان يجب عليهمأن يقولوا إنك شعَلْتَنا بالحرب عن معارضتِك، فَاتْرُكِ الحرب حتى نتمكن من معارضتك ، وهم لم يقولوا ذلك ، ولا خطر لأحد منهم على قلْب ، وفي هذا دلالة على أنه لا مانع لهم من المعارضة بحال

السؤال السادس سلمنا أنه لا مانع لهم من المعارضة ، وأن دواعيهم متوفّرة اليها ، فلم قلتم باستحالة تأخّر المعارضة والحال هذه ، وبيان ذلك أن الفعل عند توفّر الدواعى وزوال الموانع ، لا يخلو الحال هناك ، إمّا أن يجب الفعل أو لا

يجب، فإن وجب لزمَ الجنرُ وهو فاسد عندكم، وإِمّا أن لا يجب، فإن وجب لزمَ الجنرُ وهو فاسد عندكم، وإِمّا أن لا يجب الفعل والحال ما فلناه، فلم يلزم من توفر الداعى وزوال الموانع وجود المعارضة، وعند هذا لا يكون تأخره عنها دلالة

على عجزهم عنها ، لجواز كونهم قادرين عليها ولا يلزم وقوعها وجوابه أنا نقول قد تقرّر في القضايا العقلية، وثبت بالأدلة القطعية ، أن القادر متى توفّرت دواعيه على الفعل ، ولم يكن هناك مانع من فإنه يجب وقوعُه ، ومتى خَلَصَ الصارفُ فإنه يتعذر وقوعهُ ، وهذا معلوم بأوائل العقول لاشك فيه ، قوله: إذا وجب الفعل عند الداعية ، وجب الجبر ، وهوفاسد ، قلنا: هذا خطأ ، فإنّ الوجوب له معنيان ، أحدُهما أن الفعل واجب معنى أن عدمه مستحيل، وهـ ذا هو الذي يبطل الاختيار، ونحن لانعتقدُه، وثانيها أن يكون الغرضُ بالوجوب هو أو لو يَّه الوقوع والحصول ، لاعلى معنى أنه يستحيل خلافه ، ولكن على معنى أنه أحق بالوجود عند تحقق الداعية ، هذا ملخص ما قاله الشيخ محمود" الخوارزي المَلاَحِي في تفسير الوجوب، لئلا يبطل الاختيار، والمختارُ أن الفعل عند تحقق الداعية وخلوصها ، واجب الحصول على معنى أنه يستحيل خلافه بالإصافة الى الداعية، وواجبُ الحصول وجوباً لا

يستحيل خلافه بالإضافة الى القدرة، ومع هذا التوجيه لا يبطل الاختيار، وعلى كلا الوجهين، فإنا نعلم توفّر دواعيهم الى تحصيل المعارضة، وأنه يجب وقوعها وحصولها منهم إذا كانت مكنة ، فلما لم تقع مع توفّر الداعى دل على أن الوجه فى تأخرها عدم الإمكان لامحالة

السؤال السابع سلّمنا توفّر دواعيهم الى المعارضة وأنها واجبة الوقوع عند توفّر الدواعى اليها، ولكنا لانسلم أنها غير واقعة فما بُرْهَا نُكم على ذلك

وجوابه من أوجه أربعة ، أمّا أولا فلأن ما هذا حاله لا يخفى وقوعُه لو وقع كسائر الامور العظيمة التي لا تخفى ، بل نقول إن هذه المعارضة يجب أن تكون أكثر اشتهارا من القرآن ، لان القرآن يصيرُ هوالشبهة ، وهذه المعارضة هي الدلالة فتكون أحق بالاشتهار لما ذكرناه ، وأمّا ثانيا فلأن غير القرآن من القصائد في الجاهلية والإسلام لم يخف حاله ، وأنه ظاهر ، فكيف حال ما يكون معارضا للقرآن وهو بالاشتهار لا محالة أحق ، وأما ثالثا فلأن خرافات ( مُسيلمة ) بلاشتهار لا محالة أحق ، وأما ثالثا فلأن خرافات ( مُسيلمة ) قد نُقلَت مع ركتها وضعف حاله اوقدرها ، وقد اهتم العاماء في نقلها ، فكيف حال ما هو أدخل منها في التحقق ، وأما ثالما في التحقق ، وأما في نقلها ، فكيف حال ما هو أدخل منها في التحقق ، وأما في التحقق ، وأما في نقلها ، فكيف حال ما هو أدخل منها في التحقق ، وأما في نقلها ، فكيف حال ما هو أدخل منها في التحقق ، وأما في التحقق ، وأما في التحقي المنا في التحقق ، وأما في التحقيد التحقق ، وأما في التحقيد التحتيد التحقيد التحتيد التح

رابعا فلأن حرص المخالفين على نقل هذه المعارضة شديد، كاليهود، والنصارى، وسائر الملل الكفرية، من المكاحدة وغيرهم، لما فيها من التنويه بإبطال أمره صلى الله عليه وسلم، فلا جَرم يزداد الحرص وتعظم الدواعى، لأن فيها إبطال أمره على سهولة بوقوع هذه المعارضة

السؤال الثامن سلّم: ا أنها لو كانت واقعة لاستهرت اشتهاراً عظيما ، لكنا لا نسلم أنها غير مُشتهرة ، بل قد وقع هناك معارضات للقرآن ، فإن العرب قد عارضوه بالقصائد السبّغ وعارضه (مُسيَلْمة ) الكذاب بكلامه الذي يُحكى عنه ، وعارضه النّضر بن الحارث بأخبار الفُرْس وماوك العجم ، وعارضه ابن المُقفّع من كلامه وقابُوس و شمكير ، والمعرّى ، وعارضه ابن المُقفّع من كلامه وقابُوس و شمكير ، والمعرّى ، فكيف يقال إن المعارضة ماوقعت

وجوابه هوأن النظار من إهل الفصاحة والبلاغة مجمعون على أن المعارضة يين الكلامين ، إنما تكون معارضة إذا كان بينهما مقاربة ومُدَاناة بجيث يلتبس أحدهما بالآخر، أو يكون أحدهما مقارباً للآخر، وكل عاقل يعلم بالضرورة أن هذه القصائد السبع ليس بينها وبين القرآن مقاربة ولا مداناة ، بحيث يشتبه أحدهما بالآخر، وكيف لا وهذه

القصائد من فن الشعر، والقرآن ليس من فنون الشعر في ورْدٍ ولا صَدَر ، فلا يجوز كونها معارضةً له ، وأمَّا ماحُكي عن النضر بن الحارث ، فإنما نقل حكايات ملوك العَجم ، وليس من أُسَلُوبِ القرآنِ، فلا يكون معارضًا له ، وأمَّا ما يحكي عن (مُسَيلمة) الكذاب فهو بالخلاعة أحقُّ منه بالمعارضة، لنزول قدره، وتمكُّنهِ في الحاقة، لأن من حقٌّ ما يكون معارضا، أن يكون بينه وبين المعارض مقاربة ومداناة، يحيث يشتبه الأمر فهما، فأمّا اذا كان الكلامان في غاية البعد والانقطاع ، فلا يعدُّ أحدهما ممارضا للآخر ، ولنقتصر على هذا القدر من الأسئلة الواردة على الإعجاز ففيها كفاية في مقدار غرضنا ، لأن الكلام في هذا الكتاب له مقصد آخر ، وهو كالمُنْحَرف عن هذه المقاصد ، فإنه إنما يليق استقصاؤها بالمباحث الكلامية ، وقد أشرنا في الكتب العقلية الى حقائقها وأُشرنا الى الأجوبة عنها وبالله التوفيق، لا يقال: فلمل العرب إنَّما عجزوا عن معارضة القرآن: ليس لأنهم غير قادرين عليها ، وإنما تأخروا عن المعارضة ، لمدم علمهم بما اشتمل عليه القرآن ، من شرح حقائق صفات الله ج ٣ م - ٤٩ - (الطراز)

تمالى، والبعث والنشور وأحكام الاخرة، وأحوال الملائكة، وغير ذلك مما لا مدخل لأفهامهم فى تعقله وإتقائه، لأنا نقول هذا فاسد لأمرين، أمّا أولا فهَب أن العرب كانواغير عالمين بحقائق هذه الأشياء، لكن اليهود كانوا بين أظهرهم وكان عليهم السؤال غنها، ثم يكسونها عبارات يُعارضون بها القرآن، وأما ثانيا فلأن اليهود أنفسهم كان فيهم فصحاء، فكان يجب مع علمهم بها أن يعارضوه، فلمّا لم تكن هناك معارضة لا من جهة اليهود، ولا من جهة غيرهم، دل على بطلانها وتعذرها، فهذا ما اردنا ذكره على هذا المسلك من الأسئلة والاجوبة عنها والله أعلم

## ( المسلك الثاني )

( في الدلالة على ان القرآن معجز من جهة العادة )

وتقريرُه أن الايتسان بمثل كلّ واحدة من سور القرآن ، لا يخلُو حاله إِمّا أن يكون معتاداً ، أو غير معتاد ، فإن كان معتاداً كان سكوتُ العرب مع فصاحتهم وشدة عداوتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ومع توفر دواعيهم على إِيطال أمره ، والقدّح في دعواه بمبلغ جهدهم وجدّه ، يكون لا محالة من والقدّح في دعواه بمبلغ جهدهم وجدّه ، يكون لا محالة من

أَبْهَرِ المعجزات، وأظهر البينات على عجزهم عن الإيبان بمثل سورة منه، وأمّا إِن لم يكن معتادا، كان القران مُعجزا، لخروجه عن المألوف والمعتاد، فثبت بما ذكرناه أن القران سواء كان خارقا للمادة أو لم يكن خارقا، فإنه يكون مُعجزا، وهذه نكتة شريفة حاسِمة لا كثر أسئلة المنكرين التي يوردونها على كونه خارقا للمادة كما ترى

#### ( الفصل الثالث )

( في بيان الوجه في اعجاز القرآ ن )

اعلم أن الكلام في الوجه الذي لأجله كان القرآ فيه معجزا دقيق ، ومن ثم كثرت فيه الافاويل واضطربت فيه المذاهب، وتفرقوا على أنحاء كثيرة ، فلنذكر ضبط المذاهب، ثم نُرْدفه بذكر ما تحتمله من الفساد ، ثم نذكر على أثرِه المختار منها ، فهذه مباحث ثلاثة

#### ( المبحث الاول )

( فى الاشارة الى ضبط المذاهب فى وجه الاعجاز )

فنقول كون القرآن معجزا ليس يخلُو الحال فيه ، إِمَّا أَن يكون لكونه فعلاً من المعتاد ، أو لكونه فعلا لغير المعتاد ،

فالأول هوالقول بالصِّرْفَة ، ومعنى ذلك أن الله تعالى صَرَف دواعيهم عن معارضة القرآن مع كونهم قادرين عليها ، فالإعجاز في الحقيقة إنما هو بالصّرفة على قول هؤلاء ، كما سنحقق خلافهم في الرد عليهم بمعونة الله تعالى ، ونذكر من قال بهذه المقالة ، وإن كان الوجة في إعجازه هو الفعل لغير المعتاد ، فهو قسمان

# ( القسم الأول )

أن يكون لأمر عائد الى ألفاظه من غير دلالها على المعانى، ثم هذا يكون على وجهين، أحدهما أن يكون مشترَطاً فيهم اجتماع الكلمات وتأليفها، وهذا هو قول من قال: الوجه في إعجازه هو اختصاصه بالأسلوب المفارق لسائر الأساليب الشعرية والخطابية، وغيرهما، فإنه مختص بالفواصل والأسجاع، فمن أجل هذا جعلنا هذا الوجه مختصا بتأليف الكلمات، وثانيها أن يكون إعجازه لأمر راجع الى مفردات الكلمات دون مؤلفاتها، وهذا هو رأى من قال: إنه انما صار معجزا من أجل الفصاحة، وفسر الفصاحة بالبرائة عن الثقل والسلامة عن التعقيد، واختصاصه بالسلاسة في ألفاظه

#### (القسم الثاني)

أن يكون إعجازُه إِنما كان لأجل الألفاظ باعتبار دلالها على الممانى ، وهذا هو قول من قال : إِن القرآن إِنما كان معجزاً لأجل تضمنه من الدلالة على المعنى ، وهذا القسم يمكن تنزيلُه على أوجه ثلاثة

الوجه الأول أن تكون تلك الدلالة على جهة المُطابقة وفيه مذاهب ثلاثة ، أولها أن يكون لأمر حاصل في كل ألفاظه، وهذا هو قول من قال: إن وجه إعجازه، هو سلامته عن المناقضة في جميع ما تضمنه ، وثانيها أن يكون لأمر حاصل في كل ألفاظه وأبعاضها ، وهذا هو قول من قال : إن حاصل في كل ألفاظه وأبعاضها ، وهذا هو قول من قال : إن إعجازه إنماكان لما فيه من بيان الحقائق والأسرار ، والدقائق مما يكون العقل مشتغلاً بدركها ، فإن العلماء من لدن عصر الصحابة رضى الله عنهم الى يومنا هذا ما زالوا يستنهضون منه كل سر عجيب ، ويستنبطون من ألفاظه كل مهنى لطيف غريب ، فهذا هو الوجه في إعجازه على رأى هؤلاء ، وثالثها أن يكون وجه إعجازه لأمر حاصل في مجموع ألفاظه وأبعاضها ، يكون وجه إعجازه لأمر حاصل في مجموع ألفاظه وأبعاضها ،

فى إعجازه ما تضمّنه من الأمور الغيبية ، واللطائف الالهية ، التي لا يختص بها سوى عَلَامِها ، فهذه هى أقسامُ دلالة المطابقة ، تكون على هذه الأوجه الثلاثة التي رمزنا اليها

الوجه الثانى أن تكون تلك الدلالة على جهة الالتزام، وهذا مذهب من يقول: إن القرآن إنماكان معجزاً لبلاغته، وفسر البلاغة باشتمال الكلام على وجوه الاستعارة، والتشبيه للضمر الأداة، والفصل، والوصل، والتقديم، والتأخير، والحذف، والإضار، والإطناب، والإيجاز، وغير ذلك من فنون البلاغة

الوجه الثالث أن تكون تلك الدلالة من جهة تضمنه لما يتضمنه من الأسرار المُودَعة تحت ألفاظه التي لا تزال على وجه الدّ هر عَضَةً طَرِيَّة يَجتايها كلَّ ناظر، ويعلُو ذِرْوَتها كلّ خِرِّيتٍ ماهر، فظهر بما لخصناه من الحصر أن كون القرآن معجزاً، إما أن يكون للصرفة، أو للنظم، أو لسلامة ألفاظه من التعقيد، أو لخلُوه عن التناقض، أو لا جل اشتماله على الماني الدقيقة، أو لاشتماله على الإخبار بالعلوم الغيبية، أو لأجل الفصاحة والبلاغة، أو لما يتركب من بعض هذه الوجوه،

أومن كلّها ، كما فصلناه من قبل، ونحن الآن نذكر كل واحد من هذه الأقسام كلّها، ونبطله سوى ما نختار منها والله الموفق

( البحث الثاني )

(في إبطالكل واحد من هذه الاقسام التي ذكر ناها سوى ما نختارمنها ) وجملة ما نذكره من ذلك مذاهب

( المذهب الاول منها الصّرفة )

وهذا هو رأئ أبى اسحق النظام ، وأبى اسحق النظام ، وأبى اسحق النّصيبيّ ، من المعتزلة واختاره الشريف المرتضى من الإماميّة، واعلم أن قول أهل الصّرفة يمكن أن يكون له تفسيرات ثلاثة، لما فيه من الإجمال وكثرة الاحتمال كما سنوضحه

التفسيرُ الأول أن يريدوا بالصّرفة أنَّ الله تعالى سَلَب دواعيَهم الى المعارضة ، مع أنَّ أسباب توفّر الدواعى فى حقّهم حاصلة من التقريع بالعَجْز ، والاستنزال عن المراتب العالية ، والتكليف بالانقياد والخضوع ، ومخالفة الاهواء

التفسير الثانى أن يريدوا بالصرفة أن الله تعالى سلَبَهم العلومَ التي لا بد منها في الإتيان بما يشاكلُ القرآن ويقاربه، ثم إِنَّ سلْبَ العلوم يمكنُ تنزيله على وجهين، أحدهما أن يقال:

إِنَّ تلك العلوم كانت حاصلةً لهم على جهة الاستمرار ، لكن الله تعالى أزالها عن أفردتهم وتحاها عنهم ، وثانيهما أن يقال : إِن تلك العلوم ماكانت حاصلةً لهم ، خَلاَ أنَّ الله تعالى صَرفَ دواعيهم عن تجديدها ، مخافة أن تحصل المعارضة

التفسير الثالث أن يراد بالصرفة أن الله تعالى منعهم بالإلجاء على جهة القسر عن المعارضة ، مع كونهم قادرين وسلّب قواهم عن ذلك ، فلا جل هذا لم تحصل من جهتهم المعارضة ، وحاصل الأمر في هذه المقالة : أنهم قادرون على إيجاد المعارضة للقرآن ، إلا أن الله تعالى منعهم بما ذكرناه ، والذي غر هؤلاء حتى زعموا هذه المقالة ، ما يرون من الكلات الرشيقة ، والبلاغات الحسنة ، والفصاحات المستحسنة ، الجامعة لكل الأساليب البلاغية في كلام العرب الموافقة لما في القرآن ، فزعم هؤلاء أن كل من قدر على ما ذكرناه من تلك الأساليب البديعة ، لا يقصر عن معارضته ، خلاً ما عرض من منع الله إيّاهم بما ذكرناه من الموانع ، والذي يدل على بطلان من مناه المقالة براهين

البرهانُ الأولُ منها أنه لوكان الامرُ كما زعوه ، من أنهم صُرِفوا عن المعارضة مع تمكّنهم منها ، لوجَبَ أن يعلموا

ذلك من أنفسهم بالضرورة، وأن يُمَـيِّزُوا بين أوقات المنع، والتخلية ، ولو علموا ذلك لوَجَب أن يتذاكروا في حال هـ ذا المُنْجزعلي جهة التعجب ، ولو تذاكر وه لظَّهَر وانتشر على حدّ التواتر، فلما لم يكن ذلك دل على بُطلان مذاهبهم في الصّرفة لايقال: إِنه لانزاعَ في أنَّ العربكانوا عالمين بتعدُّ رالمعارضة عليهم ، وأنَّ ذلك خارجٌ عن العادة المألوفة لهم ، ولكنا نقول من أين يلزم أنه يجب أن يتذاكروا ذلك ويظهروه، حتى يبلغ حدّ التوائر، بل الواجب خلاف ذلك ، لأ نا نعلم حرْصَ القوم على إيطال دعواه ، وعلى تَزييف ما جاء به من الأدلة ، فاعترافهُم بهذا العَجْز من أبلغ الاشياء في تقرير حجَّنه ، فكيف يمكن أن يقال بأن الحريص على إخفاء حُجّة خصمه يجبُ عليه الاعترافُ بأبلغ الاشياء في تقرير حجته ، وهو إظهارُه وإشهارُه ، لأ نا نقول هذا فاسد ، فإنّ المشهور فيما بين العوام فضلاً عن دُهاة ِ العرب، أن بعض مَنْ تعذَّر عليه بعض ما كان مقدوراً له ، فإنه لا يتمالَكُ في إظهار هذه الأُعْجُوبة والتحدُّث بها ، ولا يُخفّى دون هـذه القضية ، فضلًا عنها ، فكان من حقهم أن يقولوا: إِنَّ كُلِّ واحد منا يقدر على هذه ج٣ م - ٥٠ - (الطراز)

الفصاحة ، ولكن صار ذلك الان متعذّرا علينا ، لأنك سحر ته عن الإيتان بمثله ، فلمّا لم يقولوا ذلك ، دلّ على فسادها

البرهان الثاني لوكان الوجه في إعجازه هوالصَّرْفة كما زعموه ، لما كانوا مستعظمين لفصاحة القرآن ، فلمّا ظهر منهم التعجّبُ لبلاغته وحسن فصاحته ، كما أُثر عن الوليد بن المغيرة حيث قال : إِنَّ أَعْلَاهُ لمُورِقٌ ، وإِنَّ أَسَفَلَهُ لَمُعْذِق ، وإِنَّ له لطُلَاوة ، وإِنَّ عليه لحلاً وة ، فإن المعلوم من حال كلَّ بليغ وفصيح سمِعَ القرآن يُتْلَى عليه فانه يُذْهِشُ عقله ويُحَيِّرُ لُبَّةً ، وما ذاك الالما قرَعَ مسامعَهم من لطيف التأليف، وحُسن موانع التصريف في كل موعظة ، وحكاية كلُّ قِصَّة ، فلوكان كما زعموه من الصرفة ، لكان العجب من غير ذلك ، ولهذا فَإِنَّ نَبِيًّا لَوَ قَالَ : إِنَّ مَحْزَتِي أَنْ أَضَعَ هَذَهُ الرُّمَّانَةَ فَي كَنِّي، وأنتم لا تقدِرون على ذلك ، لم يكن تعجّب القوم من وضع الرُّمانة في كفه ، بل كان من أجل تمذَّره عليهم ، مع أنه كان مألوفا لهم ومقدوراً عليه من جهتهم، فلوكان كما زعمه أهل الصَّرفة ، لم يكن للتعجُّب من فصاحته وجُّهُ ، فلمَّا علمنا بالضرورة إعجابَهم بالبلاغة ، دلُّ على فساد هذه المقالة

رُوره إِعْجَابِهُمْ بَالْبَارَعَهُ ، وَنَ فَي قَسَادُ مُعَدُّهُ ، هُوأَنَّ اللهُ اللهِ مَا الثَّالِثُ اللهُ ال

تمالى أنساه هذه الصيّغ فلم يكونوا ذاكرين لها بعد نزوله ، ولا شك آن نسيان الأمور المعلومة في مدّة بسيرة ، يدل على نقصان العقل ، ولهذا فإن الواحد إذاكان يتكلم بلغة مدّة عمره ، فلو أصبح في بعض الأيام لايعرف شيئاً من تلك اللغة ، لكان ذلك دليلاً على فساد عقله وتغيره ، والمعلوم من حال العرب أن عقولهم ما زالت بعد التحدي بالقرآن وأن حالهم في الفصاحة والبلاغة بعد نزوله كماكان من قبل ، فبطل ما عول عليه أهل الصرفة ، وكلائهم يحتمل أكثر مما ذكرناه من الفساد ، وله موضع أخص به ، فلا جرام اكتفينا همنا عا أوردناه

#### ( المذهب الثاني )

قول من زعم أنّ الوجه في إعجازه إنما هو الأسلوب، وتقريره أنّ أُسلوبه مخالف لسائر الأساليب الواقعة في الكلام، كأسلوب الشعر، وأسلوب الخطّب والرسائل، فلما اختص بأسلوب مخالف لهذه الأساليب، كان الوجه في إعجازه، وهذا فاسد لأ وجه، أولها أنا نقول: ما تريدون بالأسلوب الذي يكون وجها في الإعجاز، فإن عنينه به أسلوبا أي

اسلوب كان ، فهو باطل منافي الكلاب مطلق الاسلوب معجزاً، لكان أُسلوب الشعر معجزاً ، وهكذا أُسلوب الخطب والرسائل، يلزم كونه معجزاً، وإِنْ عَنَدْتُم أُسلوباً خاصاً، وهو ما اختص به من البلاغة والفصاحة ، فليس إِعجازُه من جهة الأسلوب، وإنَّما وجهُ إعجازه الفصاحة والبلاغة كما سنوضحه من بعد هذا عند ذكر المختار ، وإِنْ عَنَيْتُم بالأسلوب أمراً آخرَ غيرَ ما ذكرناه فمِنْ حقَّكُم إِبْرازُه حتى نَنْظُرُ فيه فنُظهر صحته أو فساده ، وثانيها أنَّ الأسلوب لا يمنع من الإِتيان بأسلوب مثله، فلوكان الأمرُ كما زعمتموه، جازت معارضة القرآن يمثله ، لأن الإينان بأسلوب يماثله سهل ويسير على كل أحد، وثالثها أنه لوكان الإعجاز إنما كان من جهة الأسلوب لكان ما يحكى عن (مُسَيلِمَةً) الكذّاب معجزاً وهو قوله: إِنَّا أعطيناك الْجَوَاهِرِ ، فَصَلِّ لربُّك وجاهر ، وقوله : والطَّاحِنَاتِ طَحْنَا ، والخابزاتِ خبزاً، لأن ما هذا حاله مختص بأسلوب لا محالةً ، فكان يكون معجزاً ، وأنه محال ، ومن وجه ٍ رابع ، وهو أنه لوكان وجهُ إِعجازه الأسلوبَ، لما وقع التفاوتُ بين قوله تعالى (ولكم في القصاص حَيَاة ") وبين قول الفصحاء من العرب

(القَتْلُ أَنْفَى للقتل) لأنهما مستويان في الأسلوب، فلمّا وقع التفاوت بينهما دلّ على بطلان هذه المقالة والله أعلم

( المذهب الثالث )

قول منزع أنَّ وجه إِعجازه انَّما هو خلوُّه عن المناقضة ، وهذا فاسد لأ وجه ، أمَّا أوَّلا فلأن الإجماع منعقد على أن التحدى واقع بكل واحدةٍ مِن سور القرآن ، وقد يوجد في كتثير من الخطب، والشعر، والرسائل، ما يكون في مقدار سورة خاليًا عن التنافض ، فيلزم أن يكون معجزًا ، وأمَّا ثانيًا فلا نه لو كان الأمر كا قالوه في وجه الاعجاز، لم يكن تعجُّبهم من أَجَل فصاحته ، وحسن نظمه ، ولوجب أن يكون تعجُّبُهم من أجل سلامته عما قالوه، فلمّا علمنا من حالهم خلافَ ذلك بطِّلَ ما زعموه،وأمَّا ثالثاً فلا ن السلامة عن المناقضة ليس خارقاً للمادات، فإنه رُبُّما أمكن كثيراً في سائر الازمان، واذا كان معتاداً لم يكن العلمُ بخاُوِّ القرآن عن المناقضة والاختلاف معجزاً ، لِمَا كان معتاداً ، ومن حقّ ما يكون معجزًا أن يكون ناقضاً للعادة، وأيضاً فإنا نقول ُ جعلُكم الوجهَ في إِعجازه خلوُّه عن المناقضة والاختلاف ليس علماً

ضروريًّا، بل لا بدّ فيه من إِقامة الدلالة، فيجب على مَنْ قال هـذه المقالة تصحيحها بالدلالة، لتكون مقبولةً، وهم لم يفعلوا ذلك

#### ( المذهب الرابع )

قول من زعم أن الوجه في الإعجاز اشتماله على الأمور الفيدية بخلاف غيره ، وهذا فاسد أيضا لأمرين ، أمّا أولاً فلا ن الا بجاع منعقد على أن التحدي واقع بجميع القرآن والمعلوم أن الحيكم والآداب وسائر الامثال ليس فيها شيء من الأمور الفيدية ، فكان يلزم على هذه المقالة أن لا يكون معجزا وهو محال ، وأمّا ثانيا فلأن ما قالوه يكون أعظم عذراً للعرب في عدم قدرتهم على معارضة ، فكان من حقهم أن يقولوا : إنا متمكنون من معارضة القرآن ، ولكنه اشتمل على ما لا يمكننا معرفته من الأمور الفيدية ، فلمّا لم يقولوا غلى ما لا يمكننا معرفته من الأمور الفيدية ، فلمّا لم يقولوا فلك دل على بطلان هذه المقالة

#### (الذهب الخامس)

قول من زعم أن الوجه في الاعجاز هو الفصاحة ، وفسر الفصاحة بسلامة ألفاظه عن التعقيد الحاصل في مثل قول بعضهم

وَقَبْر حَرْبِ بِمُكَان قَفْرُ وَلَيْسَ أَرْبَ قَبْرِ حَرْبِ قَبْرُ وهذا فاسد لأمرين ، أمّا أولا فلأن أكثر كلام الناس خال عن التعقيد في الشعر ، والخطب ، والرسائل ، فيلزم كونها معجزةً ، وأما ثانيا فلأنه لوكان الأمركم زعموهُ لم يفترق الحالُ بين قوله تعالى (وَمَنْ آيَاتُهِ الْجَوَارِي في الْبَحْرِ كَالْأُعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكُن الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكَدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتَ لَكُلٌّ صَبَّارِ شَكُورِ أَوْ يُو بِقُهُنَّ بِمَا كُسَبُوا ويَعْف عن كَثير ) وبين قول من قال : وأعظمُ العلاماتِ الباهرةِ جَرْئُ السَّفْنَ على الماء ، فإمَّا أن يريد هبوبَ الربح فتجرى بها ، أو يُريدَ سكونَ الربح فتَرُ كُدَ على ظهره، أو يُربد إهلاكها بالإغراق بالماء، لأن ما هذا حالهُ من المعارضة سالم عن التعقيد ، فكان يلزم أن يكون هذا الكلام معارضًا للآية ، لاشتراكها في الخفَّة والرّاءة عرف الثقل والتعقيد، ومن وجه ٍ ثالث ٍ وهو أنه كان يلزم أن لا يقعَ تفاوت مين قوله تعالى (ولكم في القصاص حياة") وبين قول المرب ( القتل أ نفى القتل ) لأشتراكهما جيما في السلامة عن

الثقل وهذا فاسد

### ( المذهب السادس )

قول من زعم أن الوجه َ في الا عجاز إِنما هو اشتمالُه على الحقائق وتضمَّنهُ للأسرار والدقائق التي لا تزال غَضَّةً طريَّةً على وجه الدهر، ما تُنكُلُ لها غاية ، ولا يُوقف لها على نهاية، بخلاف غيره من الكلام، فإن ما هذا حاله غيرُ حاصل فيه، فلهذا كان وجه إعجازه ، وهذا فاسد أيضا لامرين ، أمَّا أوَّلا فلأن الأصل في وجه الإعجاز أن يكون القرآن متميزاً به لا يشاركه فيه غيره ، وما ذكرتموه من هذه الخصلة فإنها مشتركة ، وبيانُه هو أنا نرى بعض من صنّف كتابا في العلوم الإسلامية واعتَنَى في قَبْضه (١) واختصاره ، فإن مَن بعْدَه لا يزال يَجْتَى منه الفوائد في كلُّ وقت ويستنبطها من الفاظه وصرائحه كما نرى ذلك في الكتب الأصولية والكتب الدينية والفقهية، وسائر علوم الاسلام، واذا كان الام كما قلناه وجب الحكم بإعجازها وهم لا يقولون به، وأمَّا ثانياً فلأن قوله تعالى ( وَإِلَّهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ) وقوله تعالى ( فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ) وقوله تعالى ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ) صريحة في

<sup>(</sup>۱) نی جمه

إثبات الوحدانية لله تعالى بظاهرها وصريحها، وما عدا ذلك من المعانى لايخلو حاله ، إِمّا أن يستقل العقل بدر كه أو لا يَستقل بدركه ، فإن استقل بدركه فقد أحاط به كغيره من سائر الكلام، فلا تفرقة بينه وبين غيره ، وإن كان لا يَستقل العقل بدر كه ، فذلك هو الأمور الغيبية ، وهي باطلة على من قال بها ، فصل من مجموع ما ذكرناه ههنا أنه لا وجه لجفل دلالته على الأسرار والمعانى وجها في إعجازه لأن غيره مشارك له في هذه الخصلة ، وما وقعت فيه الشركة فلا وجه لاختصاصه وجعلة وجها في كونه معجزا

# ( المذهب السابع )

قول من زعم أن الوجه في إعجازه هو البلاغة ، وفسر البلاغة باشماله على وجوه الاستعارة ، والتشبيه ، والفصل ، والوصل ، والتقديم ، والتأخير ، والإضمار ، والإظهار ، الى غير ذلك ، وهؤلاء إن أرادوا بما ذكروه أنه صار فصيحاً بالإضافة الى معانيه ، ومختصا بالإضافة الى ألفاظه ، وبليغا بالإضافة الى معانيه ، ومختصا بالنظم الباهر ، فهذا جَيِّد لا غُبارَ عليه كا سنوضحه عند ذكر المختار ، وإن أرادوا أنه بليغ بالإضافة الى معانيه دون ألفاظه ، والطراز)

فهو خطأ ، فإنه صار معجزا باعتبار ألفاظه ومعانيه جميعا ، وغالب ُ ظَنَى أن هذا المذهب يُحكى عن أبى عيسى الرُّمَّانِي ( المذهب الثامن )

قولُ من زعم أنَّ الوجه في إعجازه هو النظمُ ، وأراد أَنَّ نظمَهُ وَتَأْلَيْفَهُ هُو الوجهُ الذي تُمَّيِّزَ بِهِ مِن بين سائر الكلام فهؤلاء أيضا يُقال لهم ما تريدون باختصاصه بالنظم، فإنْ عَنَيْتُم به أَنَّ نظمَهُ هو المعجزُ من غير أن يكون بليفا في ممانيه، ولا فصيحا في ألفاظه، فهو خطأ، فإنَّ الإعجاز شامل له بالإضافة الى كلا الأمرين جميعًا، وإِنْ عَنَيْتُمُ أَنَّهُ مختص البلاغة والفصاحة ، خلا أنَّ اختصاصه بالنظم أعجبُ وأَدْخَلُ، فلهذا كان الوجه في إعجازه فهذا خطأٌ، فإنَّ مثل هذا لا يُدركُ بالمقل ، أعنى تميُّزَه بحسن النظم عن حسن البلاغة والفصاحة ، وأيضا فإن ما ذكروه تحكم " لا مُسْتَنَد له عقلا ولا نقلا ، وأيضا فإنا نقول : هل يكون النظمُ وجهًا في الاعجاز مع ضمّ البلاغة والفصاحة اليه، أو يكون وجهاً من دونهما ، فإن قالوا بالأول فهوجَيَّد ، ولكن لِمَ قَصَرُوه على النظم وحدَّه ولم يضمُّوهما اليه ، وإن قالوا: إنه

يكون منفردا بالإعجاز من دونهما، فهذا خطأٌ أيضا، فان نظم القرآن لو انفرد عن بلاغته وفصاحته لم يكن معجزاً بحال

# ( المذهب التاسع )

مذهب من قال: إِنَّ وجه َ إِعجازه الما هو مجموع هذه الأموركلها، فلا قول من هذه الاقاويل الآهو مختص به الله موركلها، فلا قوجه في إعجازه مجموعها كلّها، وهذا فاسد في فا قلا قد أبطلنا رأى اهل الصرفة، وزيّفنا كلامَهم، فلا وجه لمد من وجوه الإعجاز، وهكذا، فإنا قد أبطلنا قول مَن زعم أن الوجه في إعجازه اشماله على الإخبار بالأمور الغيبية، وأبطلنا قول أهل الاسلوب وغيره من سائر الاقاويل، فلا يجوز أن تكون معدودة في وجوه الإعجاز، لأن الأمور الباطلة لا يجوز أن تكون معدودة في وجوه الإعجاز، لأن الأمور وجه ثان وهوأن الفصاحة والبلاغة إذا كانتا حاصلتين فيه فهما كافيتان في الإعجاز، فلا وجه لعد غيرهما معهما

### ( المذهب العاشر )

أَنْ يَكُونُ الوجه في إعجازه إِنما هوما تضمّنه من المزايا الظاهرة والبدائع الرائقة في الفواتح، والمقاصد، والخواتيم في

كل سورة ، وفي مبادى الآيات ، وفواصلها ، وهذا هو الوجه السديد ُ في وجه الإعجاز للقرآن كما سنوضح القول فيه بمعونة الله تعالى ، فهذا ما أردنا ذكره من المذاهب في الوجه الذي لأجله صار القرآن معجزاً للخلق كلهم

( البحث الثالث )

( في بيان المختار من هذه الاقاويل )

والذى نختاره فى ذلك ما عوّل عليه الجهابِذةُ من أهل هذه الصناعة الذين ضربوا فيها بالنصيب الوافر، واختصوا بالقدح المعلَّى والسَّهُم القامر، فإنهم عوّلوا فى ذلك على خواص ثلاثة هى الوجه فى الإعجاز

الخاصة الاولى الفصاحة فى ألفاظه على معنى أنها بويئة " عن التعقيد، والثقل، خفيفة على الألسنة تجرى عليها كأنها السلسال، رقةً وَصَفَاءً وعذوبة وحلاوة

الخاصة الثانية البلاغة في المعانى بالإصافة الى مَضرب كل مثَل ، ومَساق كل قصة ، وخَبر ، وفي الأوامر والنواهي، وأنواع الوعيد ، ومحاسن المواعظ ، وغير ذلك مما اشتملت عليه العلوم القرآنية ، فإنها مَسُوقة على أبلغ سياق

الخاصة الثالثة جودة ُ النظم وحسن السياق ، فإنك تراه فيها ذكرناه من هذه العلوم منظوماً على أنمّ نظام وأحسنه وأكله، فهذه هي الوجه في الاعجاز، والبرهانُ على ما ادّعيناه من ذلك هو أن الآياتِ التي يُذكر فيها التحدِّي واردة ُ على جهة الإطلاق ليس فيها تَحَدُّ بجهةٍ دون جهةٍ ، لانه لم يذكر فيها أنه تحدّاه، لا بالبلاغة ولا بالفصاحة، ولا بجودة النظم والسياق، ولا بكونه مشتملاً على الأمور الغيبية ، ولا لاشتماله على الأسرار والدقائق، وتضمّنه المحاسن والعجائب ، ولا أشار الى شيء خاص يكون مقصداً للتحدّي، وأنما قال: بمثله، وبسورة ، وبعشر سُوَر على الإطلاق ، ثم إِن العرب أيضاً ما استفهموه عما يريد بتحدّيهم في ذلك، ولا قالوا ما هو المطلوب في تَحَدِّينا، بل سكتوا عن ذلك، فوجب ان يكون سكوتُهم عن ذلك لا وجه له الا لما قد عُلم من اطَّراد العادات المقرّرة بين أظهرُهم أن الأمر في ذلك معلوم أنه لا يقع الا بما ذكرناه من البلاغة والفصاحة وجَوْدة السياق والنظم ، فإن المعلوم من حال الشعراء والخطباء، واهــل الرسائل والكلام الواقع في الأُنْدِيَةِ المشهودَة، والحِافل المجتمعة ، أنهم اذا تحدَّى بعضهم بعضاً في شعر ، أوخطبة ٍ ، أورسالة ، فانه لا يتحدّاه الا

بمجموع ما ذكرناه من هذه الأمور الثلاثة ولم يُعهَدْ قَطَّ فَى الأَرْمِنَة المَاضِية والآمادِ المَّهادِية ، أَنَّ أَحداً تحدى أَحَداً منهم برقة شعره ، ولا باشتاله على أمور محجوبة، ولا بعدم التنافض فيها، وفي هذا دلالة كافية على أن تعويلهم في التحدي إنما هو على ما ذكرناه ، فيجب حمل القرآن في الآيات المطلقة عليه ، وفي ذلك حصول ما أردناه ، وتمام تقرير هذه الدلالة بايراد الأسئلة عليها والانفصال عنها

السؤال الأول منها قد زعتم أن وجه إعجاز القرآن إنما هو الفصاحة ، والبلاغة ، والنظم ، وحاصل هذه الأمور كلها، إما أن تكون راجعة الى مفردات الكلم ، أو تكون راجعة الى مركباتها ، ولا شك أن العرب قادرون على المفردات لا محالة ، ولا شك أن كل من قدر على المفردات فهو قادر على مركباتها ، فلوكان كا ذكر تُنعوه لكان العرب قادرين على المعارضة ، وهذا يدل على أن وجه إعجازه ليس قادرين على المعارضة ، والفصاحة ، والنظم ، وهذا هو المطلوب وجوابه انما يكون بعد تميد قاعدة ، وهو أن وجه إنما يكون بعد تميد قاعدة ، وهو أن التفاؤت بين الكتابين في الجؤدة والكتابة إنما يكون منجهة العلم بإحكام التأليف بين الحروف وتنزيلها على أحسن منجهة العلم بإحكام التأليف بين الحروف وتنزيلها على أحسن

هيئة في الايقاع ، فَن كان منهما أجود علما بإحكام التأليف كانت كتابته أَعْجَبَ ، ومن كان عادماً للعلم بما ذكرناه نقص إِ تَفَانُ كَتَابَته ، فَكُلُّ واحدٍ منهما قد أُخْرَزَ ما تحتاج اليه الكتابة من الآلات كالقلِّم، والدُّواة ، والقرطاس، واليَّد، وغير ذلك مما يكون شَرْطا في الكتابة ، ولم يتميز أحدهما عن الآخر الا بما ذكرناه من العلم بإحكام التأليف، وهكذا حال أهل الحرَف والصناعات ِ، فأنهم كلُّهم متمكنون من أصول الصناعات وما تحتاج اليها ، كالصناعة للذ هبيات والفضيات ، والحُمَاكَةِ للديساج ، فإن تفاوتهم إنما يظهر في ما ذكرناه لا غيرُ ، فاذا عرفتَ هذا فالعربُ لا محالةً قادرون على مفردات هذه الكلم الموضوعة ، وقادرون على حسن التأليف لهذه الكلمات ، لكنهم غير قادرين على كل تأليف ، فإن من التآليف ما لا زيادة عليه في الاعجاب، وهو المعجز، ومنه ما تنقص رُتْبَتُه عن ذلك ، وليس معجزا ، وعلى هذا يكون المعجزُ إِنماكان من جهة عدم العلم بإحكام تأليف هذه الكلات ، فقد ملكوا القدرة على آحادها ، وملكوا القدرة على نوع من تأليفها مما لم يكن معجزاً ، فأمّا ماكان معجزاً من التأليف فلم يكونوا مالكين له ، فحصل من مجموع ما ذكرناهُ

أن الإعجاز ليس الا تأليفَ هذه الكلمات على حد لا غاية فوقه ، فالى هذا يرجع الخلاف ، ويحصل التحقق بأن عجزهم إِنَّا كَانَ مِن جِهِة عدم العلم بهذا التأليف المخصوص في الكلام، لا يقال فاصل هذا الجواب أن الله تعالى لم يخلق فيهم العلم بإِحكام التأليف الذي يحتاج اليه في كون الكلام معجزاً ، وهذا قول بمقالة اهل الصّرفة ، فان حاصل مذهبهم هوأن الله تعالى سلَّبَهم الداعي الى معارضة القرآن ، وأعدم عنهم العلوم التي لأجلها يقدرون على المعارضة، وأنتم قد زيَّفتم هذه المقالةُ وأبطلتموها ، فقد وقعتم فيما فررتم منه ، لا نا نقول هذا فاسد" فإِنا نقول إِنهم عادمون لهذه العلوم قبلَ المُعْجز وبعدَه ، وأنها غير حاصلة لهم في وقت من الأوقات فلهذا استحال منهم معارضة ُ القرآن كما قررناه من قبل ، بخلاف مقالة أهل الصّرفة فإِن عندهم أن علوم التأليف كانت حاصلة معهم قبلَ ظهور المُعْجِزِ ، لكن الله تعالى سلَّبَهم ايَّاها كما مرَّ تقريره ، فلهذا كان ما ذكرناه مخالفا لما قالوه

السؤال الثانى لوكانت الفصاحة هى الوجه فى كون القرآن معجزاً لَماكاز فيه دلالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تقرركونه دالاعلى صدقه، فيجب أن لا يكون الوجه في إعجازه هي الفصاحة ، بل الصّرفة كما تقول أصحائها، أو وجُّهُ آخر غير الفصاحة ، وانما قلنا : إنه لوكان الوجه في إعجازه الفصاحة لَما كان فيه دلالة على الصدق، فلأن الدلالة على الصدق إِنمَا تقع إِذا كانت موجودةً من جهة الله تعالى الا أنه تعالى ليس فاعلاً للفصاحة منجهة أن الفصاحة المرجع بها الى خلوص الكلام من التعقيد، والبلاغة ترجع الى مطابقة الكلام وحسن تأليفه، وهـنده كلَّها مقدورة لنا، ولهذا بطل أن يكون الإعجازُ حاصلا بها ، فارذن لا بدّ من أَنْ يَكُونَ وَجِهُ الْإِعْجَازُ مَتَّمَلِّقًا بَقْدَرَةُ اللَّهِ تَمَالَى ، لأَنَّهُ هُو المتولَّى لصدق أنبيائه ، فكلُّ ماكان من المعجزات لا يُقَدَّرُ كُونُهُ من جهته ، فإنه لا يكون فيه دلالة على صدَّق مَنْ ظهر عليه ، وإنما قلنا : إن فيه دلالةً على الصدق ، وهـذا ظاهر لا يمكن إنكاره، فإن القرآن من أبهر الأدلة على صدق صاحب الشريعة صلوات الله عليه ، فلو كان وجه إعجازهِ هو الفصاحة لم يكن فيه دلالة على الصدق، لأن الفصاحة والبلاغة المرجع بهما الى انتظام الكلام على وجه مخصوص لا مزيد عليه ، وما من وجه ٍ من وجوه النظم الا وهو ج٣ م - ٥٧ - (الطراز)

مقدور للمباد بكل حال ، وهذا يُبطل كونَه دالا على صدقه ، وقد تقرر كونه دليلا على الصدق ، فبطل كون إعجازه هو الفصاحة

وجوابه أنا قد قررنا أنّ الوجه فى إعجازه هوالفصاحة والبلاغة معالنظم بما لامَطْمَع فى إعادته

قولُه لوكانت الفصاحة وجها في إعجازه لما كان له دلالةٌ على الصدق، قلنا: هذا فاسد فإن النظم وإن كان مقدورا لنا، لكنه قد يقم على وجه لا يمكن كونه مقدورا لنا، ولهذا فإن العلمُ مقدورٌ لنا ، والفعلُ من جنس العلوم ، وقد استحال كونها مقدورة للمباد، لماكانت واقعة على وجه يستحيل وقوعه في حق العباد، فإن جنس الحركة مقدور لنا، وحركة المرتعش وإن كانت من جنس الحركة ، لكنها لَمَّا وقعت على وجه يتعذُّرُ على العباد جاز الاستدلال بها على الله تعالى ، فهكذا حال البلاغة ، فإنها و إِن كانت من قبيل النظم والتأليف . وهو مقدور لنا ، لكنَّه لمَّا وقع على وجه يتعذُّرُ تحصيلُه من جهتنا ، كان دليلا على الصدق من هذه الجهة ، فحصل من مجموع ما ذكرناه أنَّ القرآن دال على صدق مَنْ ظهر على يده ، وما ذاك الا لكونه مختصًا بالوقوع من جهة الله تعالى مع كون

جنسه من مقدور العباد ، وفيه دلالة على صدفه كما نقوله في سائر المعجزات الدالة على صدقه ، وإن لم يكن لها تعلق مقدور العباد ، كإطعام الخلق الكثير ، من الطعام اليسير، ونُبُوع الماء من بين أصابعه ، الى غير ذلك من المعجزات الباهرة له عليه الصلاة والسلام

السؤال الثالث هوأن الصحابة رضى الله عنهم لما اهتموا بحَمْع القرآن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا يطلبون الآية ، والآيتين ، ممّن كان يحفظها منهم ، فإن كان الراوى مشهور العدالة قبلُوها منه ، وإن كان غير مشهور العدالة لم يقبلوها منه ، وطلبوا على ذلك بَيِّنَةً ، فلو كان الوجه في إعجازه هوالفصاحة كا زعمتم ، لكان متميزا عن سائر الكلام وكان لاوجه للسؤال، لما يظهر من التميز ، وفي هذا دلالة على أن وجه اعجازه هو الصرفة ، أو غيرها ، دون الفصاحة

وجوابه من وجهين، أمّا أوّلا فلا نا لا نسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم تَوَفّاهُ الله تعالى ولم يكن القرآن مجموعاً، بل ما مات عليه السلام الا بعد أن جمّعة جبريل ، وهذه الرواية موضوعة عنلقة لا نُسَلّمها، ولهذا قال لما نَزَل صَدْرُ سورة بَرَاءَة ( أَنْبِتُوها في آخِر سُورَة الأَنفال) فما قالوه منكر شراءة ( أَنْبِتُوها في آخِر سُورَة الأَنفال) فما قالوه منكر "

صعيف ، وأما ثانيا فلاً ن الاختلاف إنما وقع في كتب القرآن وجمعه في الدّفاتِر ، فأمّا جَمْعُهُ فما لم يقع فيه تردد أنه كان في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ، وإنما كان مجموعا في صدُور الرجال ، فأمّا كتبه فلعله إنما كان بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولهذا فإن المصاحف قد كانت كثرت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ، فلمّا وقع فيها الخلاف ، فعَلَ الرسول صلى الله عليه وسلم ، فلمّا وقع فيها الخلاف ، فعَلَ (عُشْمَانُ) في خلافته ما فَعَلَ مِنْ مَحْوِهَا كلّها ، وكتبه مصحفَه الذي كتبة

السؤال الرابع هوأن ابن مسعود رضى الله عنه اشتبه عليه الفاتحة والمعودتين، هل هن من القرآن أو لا، فلو كان الوجه في الإعجاز هو الفصاحة لكان لا يلتبس عليه شيء من ذلك

وجوابه من وجهين، أمّا أوّلا فلأن ابن مسعود لم يُنكر كونها نزلت من اللوح المحفُوظ، وأنّ جبريلَ أَتَى بها من السهاء، فهن قرآن بهذه المعانى، وإنها أنكرَ كتنبها فى المصاحف وقال هن واردات على جهة التبرّك والاستعادة، فلهذا كن قرآنا بما ذكرناه من المعانى، ولم يكن قرآنا لورودها لهذا المقصد الخاص، وهذا فى التحقيق يؤول الى العبادة، والمقاصد المعنوية متفق عليها كا ترى ، وأمّا ثانيا فلأن هذا رَأَى لابن مسعود فلا يكون مقبولا، والحق في المسئلة واحد فطؤه فيها كحطا غيره ممن خالف دلالة قاطعة ، ولنقتصر على هذا القدر من الأسئلة ففيه كفاية لفرضنا، واستقصاء الكلام على مثل هذه القاعدة ، إنما يليق بالمباحث الكلامية، والمقاصد الدينية ، وإن نَفسَ الله لنا في المهلة ، وتراخت مدة الإمهال ، ألفنا كتابا نذكر فيه كيفية دلالة المعجز على صدق من ظهر على يده ، ونُجيب فيه عن شكوك المخالفين عمونة الله تعالى ، فالنية صادقة في ذلك إن شاء الله تعالى

### (تنبيه")

نجعله خاتمةً للكلام في الوجه الذي لأجله حصل الإعجازُ ، اعلم أن القرآن إنما صار معجزاً لكونه دالاً على تلك المحاسن والمزايا التي لم يختص بها غيره من سائر الكلام ، ولا يجوزُ أن تكون راجعةً الى الدلالات الوضية ، سوامح كانت باعتبار دلالتها على معانيها الوضية ، أو مجردة عنها ، وقد ذهب الى ذلك أقوام ، وهو فاسد لأ مرين ، أما أولا فلأن الكلمة الواحدة قد تكون فصيحةً اذا وقعت في أوسلا الكلمة الواحدة قد تكون فصيحةً اذا وقعت في

عل ، وغير فصيحة اذا وقعت في محل آخر ، فلوكان الأمر في الفصاحة والبلاغة راجعا الى مجرد الألفاظ الوضعية ، لَمَا اختلف ذلك بحسب اختلاف المواضع ، وأمّا ثانيا فلات الاستعارة ، والتشبيه ، والتمثيل ، والكناية ، من أعظم قواعد الفصاحة وأ بلفها و إنما كانت كذلك باعتبار دلالتها على المعانى لا باعتبار ألفاظها ، فصارت الدلالة على وجهين

الوجه الأول دلالة وضعية ، وهذه لا تعلق لها بالبلاغة والفصاحة كما مَهْ أَ طريقة ، وثانيهما الدلالة المعنوية ، ودلالتها إما بالتضمن ،أو بالالتزام ، وهما عقليّان من جهة أن حاصلهما ، هو انتقال الذهن من مفهوم اللفظ إلى ما يُلازمه ، ثم تلك الملازمة إمّا أن تكون دلالة على جزء المفهوم ، أو تكون دلالة على معنى يصاحب المفهوم ، فالأول هو الدلالة التضمنية ، والثانى هو الدلالة التضمنية ، وهما جميعاً من اللوازم ، ثم إن تلك اللوازم تارة تكون قريبة ، وعما جميعاً من اللوازم ، ثم إن أجل ذلك صح تأدية الممانى بطرق كثيرة ، بعضها أكل من بعض ، وتارة تزيد ، ومرة تنقص ، فلا جل هذا اتسع فطاق البلاغة وعظم شأنه ، وارتفع قدر و وعلا أمره ، فربما علا قدر الكلام في بلاغته حتى صار معجزاً لارتبة فوقه ، ورجا

نزل الكلامُ حتىصار ليس بينه وبين نَميق البهائم الآ مزيّة التأليف والتركيب ، وربّما كان متوسّطاً بين الرّبيتين ، وقد يُوصف اللفظ بالحَوْدة ، لكونه متمكّنا في أسلَاتِ الألسنة غيرَ نَابِ عن مدارجها ، ولا قَلَق على سَطْح اللسان ، جَيِّداً سبُكُهُ صحيحاً طالِعَهُ، وأنه في حقٍّ معناه من غير زيادة عليه ولا نقصات عنه ، وقد يذمونه بنقائض هذه الصفات بأنه مُعَقَّدُ جُرُزُ ، وأنه لِتَعَقيده استهلَكَ المعني ، عشي اللسانُ اذا نطق به كأنه مُقَيَّد ، وَحَشَى ، نافرٌ ، نازلُ القدر ، طويلُ الذيول من غير فائدة ، ولا معنى تحتَّه ، وقد يصفون المعنى بالجودة ، بأنه قريب جزَّل ، يسبق الى الأذهان ، قبل أن يسبق الى الآذان، ولا يكون لفظه أسبق الى سممك من معناه الى قَلْبك، حتى كأنه يدخل الى الأذُّن بلا إذْن، وقد يذمونه بكونه ركيكاً نازلَ القدر، بعيداً عن المُقول ، وهَلُمَّ جَرًّا إلى سائر ما ذكرناه من جهة المعنى على جهة المناقضة ، والقرآنُ كُلَّهُ مِن أُولِهِ إلى آخِرِ حاصلُ على هذه المزايا موجودة " فيه على أكل شيء وأتمَّه ، فلله دره من كتاب اشتمل على علوم الحكمة وضَمَّ جوامعَ الخطاب ، وأُودعَ ما لم يُودَع غيرُه من الكتب المنزلة من حقائق الإجال ودقائق الأسرار المفصلة،

وإذاأرَدتأن تَكْخُلَ بصَرَك بمزوَدِ التَّخْييل والاطَّلاع على لطائف الإجمال والتفصيل ، فاتلُ قصَّةً زكريًّا عليه السلام، وقف عندها وَقَفَةَ باحثٍ وهي قوله تعالى ( قال رَبِّ إِنَّى وَهَنَ الْعَظْمُ مِنَّى وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا) فإنك تجد كلّ جملة منها بل كلُّ كلَّة من كلماتها تحتوى على لطائف، وليس في آي القرآن المجيد حرف الأ وتحته سرٌّ ومصلحة فضلاً عما وراءً ذلك، والكلامُ في تقرير تلك اللطائف ِ الاجماليةِ ، وما يتلوهامن الأسرار التفصيلية، مقرر في معرفة حدِّ الكلام وأصلهِ ، وان كلَّ مرتبةٍ من مَراتب الاجمال متروكة في الآية بمرتبة أخرى مفصلة حتى تتصل بما عليه نظمُ الآية وسيافها، وجملة ُ ما نوردُه من ذلكَ درجاتَ عشرٌ ، كلُّ واحدةٍ منها على حظِ من الاجال، بعدها درجة أخرى على حظ من التفصيل، حتى تكون الخاتمةُ هو ما اشتملَ عليهِ سياقُها المنظومُ على أحسن نظام ، وصار واقعاً في تتميم بلاغتما أحسن تمام

الدَّرَجة الاولى نداء الخُفية ، فانَّهُ دالُّ على ضعف الحال وخطاب المسكنة والدُّل حتى لا يستطيع حَرَاكاً وهو من لوازِم الشيخوخة والهُزَال، ولما فيه من التَّصاغر للجلال والعظمة بخفض الصوت في مقام الكبرياء، وعظم القُدرة فهذه الجملة مذكورة كا قرّرناه، وهي مناسبة كاله، ولهذا صدّرها في أوّل قِصته لما فيها من مُلاعة الحال، وهضم النّفس، واستصغار ها، وافتتاحها بذكر العبودية يؤكد ماذكرناه ويؤيده واستصغار ها، وافتتاحها بذكر العبودية يؤكد ماذكرناه ويؤيده وانقضت أيام شبابي فان انقضاء العُمْرِ دَالٌ على الضيف والشيخوخة لا محالة ، لأن انقضاء الأيام والليالي هو الموصل الى الفناء والضعف وشبب الرأس، ثم إنّ هذه الجلة صارت متروكة لتوخي مزيد التقرير الى ما هو أكثر تفصيلاً منها ما يكون بعدها

(الدرجة الثالثة) كأنه قال قد شخت فإن الشيخوخة دالة على ضعف البدن وشَيْبِ الرأس، لأنها هي السبب في ذلك لا محالة

(الدرجة الرابعة)كأنه قال وَهَنَتْ عظامُ بدّني ، جعله كنايةً عن ضعف حاله ، ورقة جسمه ، ثم تُرِكَتْ هذه الجملةُ الى جملة أخرى أكثرُ تفصيلاً منها

(الدرجة الخامسة) كأنه قال أنا وَهَنَتْ عظامُ بدنى، فأعظيت مبالغة ، لَمّا قَدَّمَ المبتدأ ببناء الكلام عليه كا ترى فأعظيت مبالغة ، لَمّا قدَّمَ المبتدأ ببناء الكلام عليه كا ترى ج م - ٥٣ - (الطراز)

(الدرجة السادسة) كأنه قال إِنّى وهَنَتْ العظامُ من بدنى ، فأضاف الى نفسه ، تقريراً مؤكّداً (بإِنّ) للأمر، واختصاصها بحاله ، ثم تُركت هذه الجلة بجملة غيرها (الدرجة السابعة) كأنه قال إِنّى وهنَتِ العظامُ منى ، فترك ذكر البدن ، وجَمَع العظام، ارادة لقصد شمول الوَهنِ للعظام ودخُوله فيها

(الدرجة الثامنة) تَرَكَ جَمْعَ العِظام الى إِفراد العظم، واكتنى بإِفراده فقال: إِنى وهن العظم منى

(الدرجة التاسعة) تَرَكَ الحقيقة ، وهي قولُه أَشيبُ ، أَو شَابَ رَأْدِي ، لِمَا عُلِمَ أَنَّ الحِازَ أَحسنُ من الحقيقة ، وأكثرُ دخولاً في البلاغة منها ، ثم تُرِكَتْ هذه الجملة بجملة أخرى غيرها

(الدرجة العاشرة) أنه عدل عن المجاز الى الاستعارة في قوله (واشتعلَ الرأسُ شَبَبًا) وهي من محاسن المجاز ، ومن مشمرات البلاغة ، وبلاغتُها قد ظهرت من جهات ثلاث الجهة الأولى ، إسنادُ الاشتعال الى الرأس لإفادة شمول الاشتعال بجميع الرأس ، بخلاف ما لوقال: اشتعل

شیب رأسی، فإنه لا یُوَدِّی هذا المعنی بحال ، فاشتعل رأسی، وزان اشتعلت النار فی بیتی ، واشتعل رأسی شیباً ، وزان اشتعل بیتی ناراً

الجهة الثانية الإجمالُ والتفصيلُ في نصب التمييز، فإنك اذا نصبت (شَيْباً) كان المعنى مخالفاً لما إذا رفعته، فقلت: اشتعل شيبُ رأسي، لما في النَّصْب من المبالغة دون غيره

الجهة الثالثة تنكير قوله شيباً، لإفادة المبالغة، ثم إنه ترك لفظ (منى) في قوله واشتعل الرأس شيباً، التكالاً على قوله (وهن العظم منى) ثم إنه أتى به في الأول، بياناً للحال وإرادة للاختصاص بحاله في إضافته إلى نفسه، ثم عطف الجملة الثانية على الجملة الأولى بلفظ الماضى، لما بينهما من التقارب والملائمة ،فانظر إلى هذا السياق المشر المورق، وجودة هذا الرصف المفتجب المونق، كيف ترك جملة الى عجملة، إرادة للإجمال بعده التفصيل ، من أجل إيثار البلاغة حتى انتهى الى خلاصها، ود هن لُبّها ومصاصها، وهو جوهر الآية ونظامها بأ وجز عبارة وأخصرها، وأظهر بلاغة وأبهرها واعلم أن الذي فتق أكم هذه اللطائف حتى تفتعت واعلم أن الذي فتق أكما مهذه اللطائف حتى تفتعت أزرار أزهارها، وتعانقت أغصائها وتأنية وتناسبت

عاسن 'آثارِها، هو مقدّمة الآية وديباً جَنّها، فأنه لَمّا افتتح الكلام في هذه القصة البديعة بالاختصار العجيب، بأن طرَح حرف النداء من قوله ( رَبّ ) وياء النّفس من المضاف، أشعر أولها بالغرض، فلا جل تأسيس الكلام على الاختصار عقبه بالاختصار والإجال، واكتنى بذكر هاتين الجلتين عما وراءهما من تلك المراتب العشر التي نبّهنا عليها والحمد ألله

## ( الفصل الرابع )

( في ايراد المطاعن التي يزعمونها على القرآن والجواب عنها )

اعلم أن المخالفين لنا في كلام الله تمالى اعتراضات ومطاعن يرومون بذلك إيطاله وإنطال دلالته، لما كان من أعظم حُجج الله على خلقه، فلأجل هذا كثرت عنايتُهم بالطّنن فيه، ومطاعنهم فيه من جهات عشرين

(الجهة الأولى) من حيث حقيقته ، وحاصل ما قالوه: هو أن القرآن كلام الله تمالى ، وليس يخلو الحال فى بيان ما هيته ، إمّا أن يكون المرجع بحقيقته الى أنه معى قائم من بذاته تعالى مؤجب لذاته المتُ كلّمية كما هو رأى ندَماه الأشعرية ، كالإسفرائنى ، والنّجّارية ، والكرلابية ، والى هذا

ذهب القاضى الباقلاني منهم، وإِمَّا أن يكون المرجع الكلام الى حالة الله تمالى ، وهي المُتَكَلِّمية ، كما هو رأى المتأخر ن من الأشعرية، له تملَّقاتُ كتعلُّقات المالميَّةِ ، وهذه المذاهبُ فاسدة عندكم، وإمّا أن يكون المرجِمُ بحقيقة الكلام الي هـ نده الأحرف والأصوات المقطَّعَة ، كما هو رأى المتزلة وأُمَّة الرِّيدِيَّة، وقد أفسدوه بأنَّا نعلِ ماهيَّة الكلام قبلَ إيجاد هذه الأحرف والأصوات ، ونتصور ماهيته ، وفي هـذا دلالة على انه أمر مخالف للأصوات والحروف، وإمَّا أن يُراد بحقيقة الكلام، أمرُ آخَرُ وراءَ ما ذكرناه ، فلا بُدُّ من إِبرازه لنعلَمَ صحَّتَهَ أُو فسادَه، فقد وضَحَ بما ذكرناه أنّ حقيقة الكلام مشكلة "، فلا بُدّ من الإحاطة بها، لأ ن الكلام في كُونه حجةً قائمةً على الخلق فَرْعُ تصوّر ماهيته ، ولم يُفْرَغُ من ذلك

(والجواب) عما أوردوه من ذلك : هو أنّا إذا قررنا ماهية الكلام بطلَت هذه المذاهب كلها، والبرهان القاطع على أن الكلام هو هذه الأحرف المُقطَّمة ، أنّ المعقول من ما هية الكلام هو ما ذكرناه كما أن المعقول من ماهية الأسود، هو حصول السواد في المحلّ ، فلو عزّ لنا عن أنفسنا

العلمَ بهذه الأحرف، لم نعقل حقيقة الكلام، ولهذا فإن الكتابة لا يُسمُّونها كلاماً وكذا الإشارة ، لعدم النطق بهذه الأحرف. فحصل من هذا أن تقطيع هذه الأصوات هي الأصل في كون الكلام كلاماً ، وأن إطلاق الكلام على ما ليس بهذه الصفة ، إِنَّمَاكَانَ عَلَى جَهَةَ الْحِازَكَمَا يَقُولُ الْقَائِلُ فِي نَفْسَى كلام ، فمَن أدرك ما ذكرناه فقد أحاط عاهية الكلام ،ومَن لا يفهم هذه الأحرف فإنه بمَغزَل عن فهم ماهيّة الكلام، ويؤيد ما ذكرناه أنّ جميع مَنْ تكلّم في ماهيّة الكلام فانه لابدّ من ذكر ما قلناه من الأصوات المقطّعة والحروف المنظومة من أثمة الأدب وأهل اللغة، وأهل النحو، والتصريف، وأهل علم البيان، والعروضيّين وغيرهم ممنكان مختصاً بالكلام، فانه لا يُوردُ في ما هيته الا ما ذكرناه من هذه الأصوات وهذه الحروف ، وفي هذا دلالة ۖ قاطعة ٌ على أنها أصل ٌ في معقول معناه ، وقاعدة ﴿ فِي فَهُمْ مَا هَيَّتُهُ ، فَلَا يَخْطُرُ بِبَالَ أَحِدُ منهم سوى ذلك

( الجهة الثانية ) من حيثُ القِدَمُ ، المَلَاحِدَة ، وحاصل ما قالوه هو أن بعض أهل القبلة من المسلمين قد زَعَمَ كونه قديما ، وهؤلاء همُ الاشعرية على طَبقاتهم ، فإنهم قد اتفقوا

على أن كلام الله تمالى قديم لا أوّل له ، ومَهما كان قديماً فإنه لا يُفيد فائدة ، ولا يوجد منه شيء من الأحكام ، لانالكلام إنها يُمقل معناه اذا كان مؤلّفا من هذه الأحرف ، فأما اذا كان قديماً لم يُمقل تقدّم بعضه على بعض ، فإذا كان قديماً كان عربًا عن الفائدة لا يمكن أن يحتج به ولا يكون فيه دلالة مُهمًا جُوِّز قِدَمه بطل الاحتجاج به

(والجواب) عما أورده هؤلاء إنما هو ببيان حقيقة الكلام، فإذا تقرر أنه هذه الاصوات والاحرف المقطّعة فأمارة الحدوث فيها ظاهرة من جهة أن المسبئوق منها فخدَث لتقدَّم غيره عليه، والمتقدِّم على المُحدَث بأوقات يجب القضاء بحدوثه، لأن من حق القديم أن يكون سابقا على الحوادث بما لانهاية له، فإذا كان لتقدَّمه غاية ، كان مُحدَثا، المنظمة مُحدَثة ، لظهور أمارة الحدوث فيها، لجواز العدم عليها، وتقد أم بعضها على بعض، وكل ما ذكرناه علامة الحدوث ودليل عليه، فلهذا قلنا: إن كلام الله تعالى مُحدَث ليا كان معقول الكلام هو هذه الأصوات من غير زيادة، لما كان معقول الكلام هو هذه الأصوات من غير زيادة، وهكذا حال جميع الفرق ، فإنهم لا يخالفوننا في حدوث

هذه الأحرف، وأنما يحكي الخلاف عن الأشعرية وجميع فرق المُجْبِرَة من النجَّاريَّه ، والكلابيَّه ، فإنهم متفقون على قدمه ، وزعموا على هذا أنَّ كلام الله تعالى شيء مغايرٌ لهذه الأحرف والأصوات المقطعة ووصفوه بالقيدَم ، وحاصل قولهم : أن الكلام معنى قديم قائم بالذات، فاذا تقرّر كون الكلام ما وصفناه من هذه الأحرف وأنَّ ماقالوه غير معقول ، ثبَتَ حدوثُه لامحالةً، فاذن الخلافُ بيننا وبين جميع طبقات المُجبرة في قدم القرآن مُرْتَدُّ إلى ماهية الكلام، فأن كان الحقُّ ما قلناه : منأ نه هذه الأحرفُ المفطَّمة فالقرآنُ محدَثُ، وجميم كلام الله تمالى ، وإِن قدّرنا أنّ حقيقة الكلام ما قالوه من كونه صفة قائمة بالذات لم نمنع ندَمه اذا قامت عليه دلالة ، فأمَّا مع الاقرار أوقيام البرهان على أنَّ معقول الكلام هو هذه الأحرفُ المقطَّمة فلا سبيل للقول بقِدَمه على حال، لان ذلك غيرمعقول أصلا

( الجهة الثالثة من الطعن ) ذهب أكثرُ الأشعرية الى أن كلام الله تعالى مُتَّحِدٌ غيرُ متعدّد، وأنه معنى واحدٌ قرآن ، وتَوْرَاة وإِنْجِيلُ وزَبُورُ ، وأَمْرُ ، ونَهْى ، ووَعْدٌ ، ووَعِيدٌ ، الى غير ذلك من الأوجه المختلفة فى الكلام ، وزعمَ فريق "

من الأشعرية، وم الأقلون أن كلام الله تعالى متعدد الى وجوم خسة، أغر، ونهي، ودُعاَد، ونداه، وخبر، وهو كي وجوم خسة، أغر، ونهي، ودُعاَد، ونداه، وخبر، وهو محكى عن ابي اسحاق الإسفرائي منهم، وهو في هذين الوجهين لا تُعقل دلالته بحال، لأنه إذا كان متحداً لم يُعقل فيه أمر ونهى من لان الشيء الواحد لا يكون على هذه الأوجه، لما فيها من التناقض، وإن كان متعددا الى هذه الأوجه الحسة فهو خطأ أيضا، إذ لا دلالة على حصره في هذه الأوجه، فإذن لا يتم كون القرآن دالاً على الأحكام السرعية إلا بعد وإطال هذين المذهبين، لأنهما مهما صَحاً بطلت دلالته فهذا من أعظم المطاعن على الاستدلال به

(والجواب) أنّا قد قرّرنا أن ماهية الكلام ومفولة إنها هو هذه الأصوات المقطّمة من غير زيادة على ذلك ، وأن حقيقته غير مختلفة ، شاهداً وغائباً ، لأن ماهيّات الأشياء وحقائفها لاتختلف باعتبار الشاهد والغائب ، وإذاكان الامر فيها كما قلناه فلا معنى لقول من قال : إن الكلام متحد ، أو متعدد ، بل يجب أن يكون لكل من هذه المعانى صيغة تدل عليه ، ولا وجه لكونه حقيقة واحدة متحدة ، ولا وجه تدل عليه ، ولا وجه (الطراز)

أيضاً لقصره على خمسة معان كما زعموه، وإنما بَنوا هذه المقالة في التعدد، والاتحاد، على أن ماهية الكلام وحقيقته آثلة الى أنه مغاير لهذه الأصوات المقطعة، وأنه معنى حاصل في النفس، فلا جل هذا قالوا فيه بالتعدد والاتحاد، فإذا بطل كون الكلام منى واحدا، بطل ما بُني عليه من التعدد والاتحاد، ويدل على بطلان هذه المقالة، أن كلام الله إذا كان معنى واحداً على زعمهم فكيف يُعقل تعدده، وأن يكون خمس كلات أمراً، ونهيا، ودعائم، وندائم، وخبراً، وفي هذا جمع بين النقيضين، فلا يكون مقبولا، لأنه من حيث إنه واحد فلا يُعقل تعدده، ومن حيث إنه واحد في هذا جمع بين فلا يُعقل تعدده، ومن حيث إنه خمس كلات يكون متعددا، فيكون متعددا،

( الجهة الرابعة من الطعن ) على كونه حُجةً ، وحاصلُها أن القرآن إِنما يستقيمُ كونُه حجةً إذا تقرّر كونه من جهة الله تعالى ، ومن الجائز ان يكون ألقاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الملائكة ، أو بعض الجن ، او الشياطين فلا يستقيم كونه حجة الا بعد بطلان هذا الاحتمال

( والجواب) عما ذكروه من هذا الاحتمال البعيد يُجرى على وجهين، الوجه الاول منهما إِجماليُّ، وذلك من أوجه ثلاثة

أُولِمَا أَنَا لُوسَاعَدُنَاكُمْ عَلَى ذلك ، وَكَانَ مُدَّعَى النبوَّةِ كَاذْبًا ، لوجب على الله تمالى أن يمنعه من ذلك ، لئلا يُفضى الى الإِصْلال بالخلق، والتلبيس عليهم في أحوال دينهم، لأن الحكمة مانعة ، فإن الله تعالى لا يُجَوِّز أن يسلَّط الشُّبه على وجه لا عكننا حلَّها ، وثانيها أنَّا لوجوزنا ذلك لجاز أن يكون جرى الشمس ، والقمر ، والنَّجوم ، والأ فلاك كلَّها ، وجرى الفُلْكُ في البحر وغير ذلك من الأمور الهائلة لوَ احدٍ من هذه الاحتمالات، وخلاف ذلك معلوم بالضرورة، وثالثها أن هذه الوجوه لوكانت محتملةً لذكرَتُها العربُ في القدح في نبوته ، لأن من المعلوم ضرورةً ، حرصهم على ما كان مُبطلاً لدعواه، فلما لم يذكروا شيئًا من هذه الاحتمالات، دلّ على بطلانها وفسادها ، الوجهُ الثاني منهما تفصيلي ، وذلك يكون من أوجه ، أولُها أنا نعلم بالضرورة علماً لا مزيَّةَ فيه، أنَّ محمداً صلى الله عليه وسلم هو الآتي بالقرآن ، فإذاكان ما ذكرتموه من الاحتمال يدفع هذا العلم ، وجب القضاء بفساده ، وثانها أنه لا طريق الى إِثبات الجنّ ، والملائكة ، والشياطين ، الا بالسمع ، فكيف يصح الطعن ُ في النبوّة والقرآن ، بما لا يكون ثابتًا الآ بعد ثبوتهما ، وثالثها أنه قد تحدّى جميع الخلق الآحمر ،

والأسود، والجن ، والشياطين، بالقرآن، وادعى عجزهم عنه، فلوكان ذلك من فعلهم لتوفّرت دواءيهم الى معارضته ، لأ ن كُلُّ مَنْ نُسب الى العجز عن الشيء وكان قادراً عليه ، فأنه لا بدُّ من أن يكون إِثباته كما قررناه في حال الإِنس، ورابعها أنه كان يَنْهَى عن متابعة الشياطين، ويأمرُ بلعنهم والبراءة منهم، ويُحَذِّر عن ملابستهم في المطاعم، والمشارِب، والساكن، فلوكان الفاعل للقرآن هو الجن والشياطين لاستحال منهم نَصْرَتُهُ مع شدّة عداوته لهم ، وأمره بالبُعْد عنهم والله ن لهم ، وخامسها أنَّ القرآن الذي ظهر على يد محمد صلى الله عليه وسلم، لوجاز إسنادُه الى الجنَّ كَا زعموه ، لجاز ذلك في كلُّ كتاب يدَّى كلَّ إنسان أنه تصنيفه، أن يكون ذلك الكتاب من قبيل الجن ، وعند هذا يلزم في هذه الكتب المشهورة أن لا تكون مضافة الى قائليها لمثل ماذكروه فىالقرآن ، وهذا يؤدى الى التشكيك في الأمور الضرورية وهو عال ، فبطل ما قالوه ( الجهة الخامسة من الاعتراض والطعن من جهة الصدق) وحاصل هــذه الجهة أن القرآن إنما يُراد لكونه حجة مقطوعاً به ، وذلك لا يحصلُ الا مع القطع بكونه صِدْقا ، والمرُ بصدقه متوقَّفُ على العلم بأن الله تمالي صادق في خبره،

لأنا لو جوزنا على الله الكذب لم نقطع بصدق القرآن، فإذن لا بد من الدلالة على صدق الله تعالى ليحصل العلم بصدق القرآن ، وأنتم لم تفرغوا من بيان هذه القاعدة ، وهي من أهم القواعد على صدق القرآن وكونه حجة على الأحكام الشرعية والأسرار الديبية وصحة ما تضمنه من العلوم

(والجواب) عما أوردوه أن الذي يدلُّ على صدق الله تمالى عندنا هو ما تقرّر من قواعد الحكمة، وحاصلها أنّ الله تمالى حكيم لا يجوز عليه الكذب، لأنه قد فقد داعيه الى فعل الكذب، وهو الجهلُ والحاجة، وخلص صارفه عنه، فعل الكذب، وهو الجهلُ والحاجة، وخلص صارفه عنه، وهو كونه عالماً بقبّحه، فيجب على هذا أن لا يفعله الله تمالى وهو كونه عالماً بقبّحه، فيجب على هذا أن لا يفعله الله تمالى كا نقوله في سائر الامور القبيحة، فإن عُمد تنا في أن الله تمالى لا يفعلها، هو ما ذكرناه من تقرير قاعدة الحكمة، وهذا هو الأصل في تنزيه عن كلّ قبيح وعن الإخلال بكل واجب، فأما الأشعرية فلهم على أن الله صادق مسلكان

# ( السلكُ الأول منهما )

أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن كونه صادقاً، فيجب القضاء بصدقه ، وأخبر عن كون الكذب ممتنعاً على

الله تعالى ، وما ذكروه فاسد جدًّا لا يليق ذكره بأهل الفطانة، ولولا أنّ ابن الخطيب أورده لما أوردناه ،لِما اشتمل عليه من الضعف والرُّكَّة ، وبيانه أنَّ صدق الرسول صلى الله عليه وسلم متوقف على دلالة المعجز على صدقه ، والمُعجز قائم مقام التصديق بالقول ،فإذن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم مستفاد من تصديق الله ، وتصديقُ الله إيّاه إِنَّاه إِنَّا مِدل على صدقه، لو ثبت كونُه تعالى صادقاً ، اذ لو جاز عليه الكذبُ لم يلزم من تصديقه تعالىأن يكون صادقاً كما لايلزم من تصديق الواحد منّا غيره، كون ُ ذلك الغير صادقاً، لأجل جواز الكذب علينا ، فاذن العلمُ بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم موقوفٌ على العلم بصدق الله تعالى ، فلو وقف العلمُ بصدق الله على العلم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم لَزمَ الدُّورُ ، وأنه محال لما ذكرناه

## ( المسلك الثاني )

هوأن كلام الله تعالى قائم بنفسه ، ويستحيل الكذب في الكلام النفسي ، لأنه يقوم بالنفس على وفق العلم من غير عالفة ، فهما كان الجهل على الله تعالى محالا ، كان الكذب

عليه محالا ، وهذا فاسد أيضا لأمرين ، أمّا أوّلا فلا نهم ما أقاموا برهانا قاطعا على أن كلّ من استحال في حقه الجهل فانه يستحيل من جهته الكذب ، وأن يكون نحيرا بالخبر النفسي على خلاف ما هو به ، وهذه القضية غير معلومة بالضرورة ، فلا بُدّ فيها من إقامة الدلالة ، وأما ثانيا فهَب أنا سلّمنا أنه يستحيل عليه الكذب في الكلام القائم بنفسه ، فلم لا يجوز أن يكون كاذبا في الكلام الذي نسمعه ونقر و فلم لا يجوز أن يكون كاذبا في الكلام الذي نسمعه ونقر و الذي بين أظهرنا ، فهذان المسلكان هما العُمدة لهم في تقرير صدق الله تعالى، وقد عرفت مافيهما من الفساد ، وليس العجب من قدماء الأشعرية في إيراد هذه الأمور الركيكة ، وإنّما العجب من ابن الخطيب في إيراده لمثل ذلك مع أنه الرجل فيهم والمتوتى على دقائق علم الكلام والمتبحر في مغاصاته

( الجهة السادسة من الطعن على القرآن بأنه قد أتى بمثله ) وحاصل هـذه المقالة أن كلّ مَن قرأ سورة البقرة وجميع القرآن ، فإنه قد أتى بمثله ، وماهذا حاله فلا يكون معجزاً ، وإنا قلنا : إِن كلّ من قرأه فقد أتى بمثله ، لأ نا نعلم بالضرورة أنه لامعنى للكلام الا الأصوات المقطّعة تقطيعا مخصوصا الموضوعة لإفاة معانيها ، ونعلم بالضرورة أن الأصوات الحاصلة

فى لَهُوَاتِ زَيْدٍ غيرُ الأصوات الحاصلة فى لَهُوَات عَمْرُو، واذا تقرر ذلك حصل غرضُنا مِن أن كل من قرأ القرآن فقد أنى عثله فلا يكون معجزاً بحال

(والجواب) من وجهين ، أمّا أولاً فا هذا حاله من الكلام ركيك بحدًا ، فإ نا نعم بالضرورة أن كلّ مَن أنشأ رسالة أو خطبة ، أو قال قصيدة ، أو غير ذلك من سائر الكلام، ثم أنشأ ها إنسان آخر ففظها ورواها مرة أخرى فإنه لا تكون قراء ته لتلك الرسائل ، والقصائد ، وإلخطب فإنياناً عا بُعارضها ، وإنما هي مضافة الى قائلها ، وما يكون من جهة القارئ فإنما يكون على جهة الاحتذاء ، دون الابتداء والإنشاء ، وهذا ظاهر لايشك فيه أحد من النظار والفصحاء ثم إنهم يقولون للكلام إضافتان ، فالاضافة الأولى الى من ابتَدَأَه وأنشأه ، وهذه هي الإضافة الحقيقية ، والإضافة الأخرى ، هي لمن حفظه وحكاه ، ونعم قطعا أن كل من قال قفا نبك من ذكرى حبيب ومنذل

بسقطِ اللوَى بَيْنِ الدَّخولِ فَحَوْمُلِ لا يكون معارضاً لامرئ القيس فيما قالهَ من هـذه القصيدة، بل إِنما جاء بها على جهة الاحتذاء لفائلها، وهذ

الجواب على رأى من قال: الحرف موالصوت من غيرمغارة بينهما، وهو المختار، لأنه لوكان أحدهما غير الآخر، لصح انفرادُ الحرف عنالصوت، اذ لاملازمة بينهما فتوجدُ أحرفُ قولنا ( الحمدُ لله ربّ العالمين ) ولا توجد أصواتُها ، أو توجدُ هذه الأصوات المقطَّمة ولا توجد أحرفها ، وهذا لا وجه له ، وأمَّا ثانيا فإنه يأتي على رأى من قال: الحرفُ غير الصوتِ كما هومحكيُّ عن الشيخين ، أبي الهُذَيل ، وأبي على الْجِبَّائي ، والسبب في هذه المقالة لهما هوما ذكرناه من هذه الشبهة ، وعلى هذا فإن الحاكى وإن أنَّى بالصوت، فإنه غيرُ آتِ بالحرف، فيكون الإعجازُ بالحرف دون الصوت، ولَعَمْري إن الجوابَ عن الشبهة على هذا القول سَهَلٌ ، لكن هذا القول محال وخطأ لما ذكرناه، والجواب عنها يكون ما أشرنا اليه وبالله التوفيق

(الجهة السابعة من الطعن في القرآن بالإضافة الى ألفاظه) والاختلاف فيها يكون على أوجه أربعة ، أولُها في نفس الألفاظ كقراءة مَن قرأ ( وتَكُونُ الجِبَالُ كالصُّوفِ المَنفُوشِ) بدل ( العِهْن ) وقراءة ( فامضُوا إلى ذِكْر الله ) المَنفُوشِ ) بدل ( العِهْن ) وقراءة ( فامضُوا إلى ذِكْر الله )

بدل ( فَاسْعَوْا ) وقراءة ( فكانَّتْ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدَّ فَسُوَّةً ) بدل ( فَهِيَ كَالْحَجَارَةِ ) وقراءةِ ( فَافْطَعُوا أَيْمَانُهُمَا ) عوض (أيديهما ) وقراءة ( مالك يوم الدّين ) بدل ( ملك ِ ) الى غير ذلك من الاختلاف في ألفاظه وثانيها في ترتيب ألفاظه كقوله تعالى ( ضُربَتْ عليهم الذَّلَّةُ والمسكنةُ) وقرئ ( ضُرِبَتْ عليهم المسكنةُ والذَّلَّة ) وقرىء ( وجَآءَتْ سَكْرَةُ الحَقُّ بِالْمُوتِ ) عوض قوله (وجآءتُ سَكَرةُ الموتِ بالحق ) وقوله تمالى ( فَتَلَقَّى آدَمُ من ربَّه كلات م ) برفع (آدم) وقرىء (فَتَلَقَّى آدَمَ من ربه كلمات ) برفع (كلمات) فاذا رُنع (كلمات) كانت مقدَّمةً ، وغيرُها مؤخَّرٌ ، لأُنها فاعلة ، واذا رفع (آدم) كان مقدّماً وغيرُه مؤخر ، وثالثها الزيادة كَفُولُهُ تَمَالَى (النَّيُّ أُوْلَى بِالْمُومَنِينَ مِنْ أَنْفُسُهُمْ وَأُزْوَاجُهُ أَمَّهَاتُهُم وَهُوَ أَبُّ لِهُمُ ) وقال تعالى ( إِنَّ الذين يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاء الحُجُرَاتِ بَنُو تَميم أَكْثَرُهُمْ لاَ يَمْقُلُون ) وقوله تعالى (لَهُ تسعُ وتِسعُونَ نَعْجَةً أُنْثَى) وقوله تعالى (والسَّار قُونَ والسَّار قَاتُ) ورابعها ما يقع من اختلاف الحركات كقوله تعالى (رَبُّنَا بَاعد) على لفظ الماضي وقرىء ( بَاعِدْ ) بلفظ الأمر ، فالعَيْنُ تارةً

تكون مفتوحة ، وتارة تكون مكسورة ، والمعنى مختلف في ذلك، وقوله تمالى ( لقد جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُم ) قرىء بضم الفاء جمع نَفْس، وقُرىء بفتحها يمنى أُعْلاَها، وقوله تعالى ( هَلَ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ ) برفع ( الربّ ) على الفاعلية وقرىء ( هل يستطيع رُبُّكَ ) بنصبه على المفعولية، فهذه الاختلافات واقعة فيه ، فلوكان القرآن من جهة الله تمالي لما وقع فيه هذا الاختلاف، لقوله تمالى ( ولوكانَ من عندِ غَــيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فيهِ اختلافًا كَشيرًا فمدمُ الخلاف دليل على أنه من الله ، و وجود الخلاف يَنْفيه ، وقد وُجدَكَمَا ذكرناه، فيجب نَفْيهُ عنه (والجواب) من أوجه ثلاثة ، أمَّا أُوِّلاً فلأن وجود الخلاف إنما يكون دالا على أنه ليس من جهة الله تمالى أن لوقال (ولوكان من عند الله لَما وجدوا فيه اختلافاً) فأمّا وقد قال ( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً ) فلا يلزم مع اختلافه أن لا يكون من عند الله ، كما لوقال القائل : لوكان هذا سَوَاداً لكان لوناً ، فانه لا يلزم من عدم كونه سواداً أن لا يكون لوناً ، فهكذا ما نحنُ فيه ، فلا يلزم من وقوع الاختلاف أن لا يكون من جهة الله تعالى ، وأمَّا ثانيًّا

فلاً ن الآية لم تدل الا على عدم الاختلاف مطلقاً ، وليس فيها دلالة ملى عدم الاختلاف من كل الوجوه، أومن بعض الوجوه ، لكنا نحملها على عدم الاختلاف من بعض الوجوه ، وهوعدم الاختلاف في فصاحته ، فانها شاملة له من جميع الوجوه، وبها تميَّزَ عن سأتر الكتب، فان الظاهر من حال مَنْ صَنَّفَ كَتَابًا طُويلاً عَلَى مثل طُولهِ ، أَن لا يبقى كلامُه في الفصاحة على حدُّ واحدٍ ونظم منفق ، بل يكون كلامُه في بعض المواضع صحيحاً وفي بعضها ركيكاً فاسداً، بخلاف القرآن، فانه حاصل على طريقة واحدة في البلاغة والفصاحة ، وحسن الانتظام وجودة الاتساق، وأمّا ثالثاً فلا با نسلم رقوع الاختلاف فيه كما ذكروه في أحرف القرآن المختلفة، ولكنه حق وصواب، ولهذا جاء في الحديث عن. الرسول صلى الله عليه وسلم : نزل القرآنُ من سبع سموات على سَبْعة ِ أحرف كلُّ حرف منها شاف كافٍ ، وهذه الأحرف السبعةُ عبارة عن اللغاتِ ، لكن منها ما كان مُتَواترَ النقل ، وهو ما كان عن القرَّاء السبعة ، ومنها ما يكون منقولاً بالآحاد ، وكلُّه حاصل من جهة الرسول، ونزلَ به جبريل ، وأُخَذَه من اللوح المحفوظ،

فإذن حصول مذا الاختلاف لا يمنع من كونه قرآ ناً،ولا من كونه فرآ ناً،ولا من كونه نازلاً من السماء على ألسنة الملائكة والرسل، وفى ذلك بطلان ما قالوه والحمد لله

(الجهة الثامنة من الطمن على القرآن بظهور المناقضة فيه) وهذا ظاهر لن تأمله ، فإن آيات التنزيه لذاته عن مشابَهة المكنات كقوله تعالى (كيش كينله شيء وهو السميع البصير) تناقضها آيات التشبيه كقوله تعالى (ويَبقى وَجه رَبّك) وقوله تعالى (بل يَدَاهُ مَبسُوطَنَان) وآيات الجهة كقوله تعالى (وَجاء رَبّك) وقوله تعالى (علَى وآيات الجهة كقوله تعالى (وَجاء رَبّك) وقوله تعالى (علَى المعرش استوى) وهكذا آيات الجبر في مثل قوله تعالى (خالق كل شيء) وقوله تعالى (وَما تَشاءون إلا أن يَشاء الله وقوله تعالى (والله خلقكم وما تَعملُون) تُناقِض الله أيات التنزيه عن خلق القبائح كقوله تعالى (إن الله لايظلم الناس شيئنًا) وقوله تعالى (ولا يَظلم رَبّك أحداً) الى غير ذلك من الآيات المتناقضة في ظواهرها

( والجواب ) عما أوردوه أن برهان العقل قد دل على تنزيه الله تعالى في ذاته عن مشابهة المكنات، ودل على

تنزيهه عن نسبة القبيح اليه ، فإذا ورد في الشرع ما يناقض قاعدَة العقل ، يجب تأويله على ما يكون موافقًا للعقل ، لان هذه الظواهر محتملة ، وما دل عليه العقل عير محتمل، فيجب تنزيلُ المحتمل على ما يكون محتملا، يؤيَّدُ ما ذكرناه ويوضحه أن البراهين المقليَّة لا يخلو حالُها ، إمَّا أن تكون محتملةً للخطأ ، أو غير محتملة ، فان كان الاول ، لزم تَطَرُّقُ الخطأ الى الأمور السمعية كلها ، لانه لا يمكن القطع بكون الكتاب والسنة حُجَّةً إِلا بالعقل، فالقدْحُ في الأصل يتضمنُ لامحالةَ القدْح في الفرع ، وإِن كان الثاني فنقولُ حَمْلُ الكلام على المجاز محتملٌ في جميع هذه الظواهر، وحملُ الأدلة العقلية على غير مدلولها غيرُ محتمل، فإذا تعارضًا كان التصرف في المحتمل أحقُّ من التصرف في غير المحتمل، فهــذا القانونُ كَافٍ فِي دِفْعِ التَّناقِضِ عَنِ الطُّواهِرِ القرآنية ، ويجب رَدُّهَا اليه ، فأمَّا تأويلُ كلَّ آيةٍ على حيالها ، والجوابُ عما ورد من ظواهر الآي المتناقضة، فالكلام فيه طويلٌ، وقد أفرد لها العلماء كُتُبًا ، وقد أوردها الشيخ العالم النحرير الطَّرَيْنيثي في كتابه فأغنى ذلك عن إيراها

الجهة التاسعة من الطمن على القرآن بالمناقضة في وصفه ) وحاصل ما قالوه في هذه وهي مخالفة لما قبلها من المناقضة ، فإن وصفه، وذلك أن الله تعالى وصف كتابَه الكريم بالبيان، حيث قال ( تبنياناً لِكُلِّ شَيْء ) وبالنور في قوله تعالى ( ولكن ْ جَمَلناه نُوراً) وبالبراءة عن التعقيد في قوله تعالى ( وفَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً ) وقوله تعالى (كِتَابُ أَخْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصْلَتْ ) الى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه لا لَبْس فيه ولا تعقيد في ألفاظه ، وقد رأيناه على خلاف ذلك ، فيجب أن لايكون كلامَ الله تمالى ، وإنما قلنا : انه ليس كذلك لأمور ثلاثة ، أمًا أوْلا فلأن الحروف التي في أواثل السور من المفردة نحو (ق) و(ن) والمثناة نحو (حم) و (طس) والمثلثة نحو (الر) و (أَلَّم) والرباعية نحو (أَلَمر) و (أَلَمس) والخاسية نحو (حَمَسَق ) وَكُهِيمُص ) غير معلوم المراد منها ، وأما ثانيا فلأ ن أكثر المفسّرين اصْطَرَبوا في تفسير الآيات اصطراباً عظيما ، وذكروا في كل آية وجوها مختلفة ، ولا يتمكنون من القَطْم بتفسير واحد ، والقدر فيا عداه ، وأمَّا ثالثًا فلأ نه لا يُوجد فيه آية دالة على شيء الا والمنكرُ لذلك الشيء يمارضها بآية أُخرى ، ويذكرُ لها تأويلاً يمنع من دلالتها على ذلك الشيء وهـنه الأمورُ كلَّها دالَّهُ على أنه في غاية التعقيد والإيبهام ، ينْقُضُ بعضهُ بعضاً

(والجواب) عما أوردوه أنّ القرآن كما وصفه الله تعالى في غاية البيان، لما تضمّنه من الحقائق، وأُشيرَ اليه من مُشكلات الدقائق، واضحةً جلية

قولُه الحروفُ التي في اوائل السور غير مفهومة ، قلنا : قد ذكر العلماء فيها وجوهاً كثيرة، إِمَّا أنها أسها السور، و إِمَّا لغير ذلك وردت على جهة الإِفام لمَن تُحدُّى بالقرآن ، و إِمَّا لغير ذلك من الأسرار ، فكيف أنها لا تُعقل معانيها ، ويكنى وجه من هذه الأوجه في إِخراجها عن كونها غير معقولة المعانى ، وقولُه : إِنَّ أَكْثر المفسرين اضطربوا في تفسير الآيات كلّها ، قلنا : التفاسيرُ المختلفة ليس يخلو حالها، إِمّا أن تكون مشتركة في معنى واحد ، فيكون ذلك المعنى هو المقصود لله تعالى لا تفاقهم عليه ، وإِن لم يكن الأمرُ فيه كما أشرنا إليه ، فمَنْ جوَّزَ حمل الكلام وإِن لم يكن الأمرُ فيه كما أشرنا إليه ، فمَنْ جوَّزَ حمل الكلام مقصودين على هذا ، ومَن لم يُجَوِّزْ ذلك فإنه يطلب مُرجَّحاً مقصودين على هذا ، ومَن لم يُجَوِّزْ ذلك فإنه يطلب مُرجَّحاً

لأحد المعنيين على الآخر، فإن وَجَد مُرَجّحا حَملَ عليه وكان المرجوحُ غيرَ مقصود لله تعالى، وإن لم يجد مُرَجّحا وجب التوقّفُ، وهذا لا ينافى وصف القرآن بكونه بياناً ونورا وضياء من جهة أن وصف الكتاب بالبيان لا ينافى كون بعض آياته مفتقرا الى البيان، وقولُه لا توجد فيه آية دالة على معنى إلا ويُوجد فيه ما يُعارض ذلك المعنى على المناقضة، قلنا: إن كان للمقل فيها حكم وتصرف فالمقصود من الآية لله تعالى هو ما طابق العقل، لانه لا يمكن معارضة العقل فيها دل عليه، ما طابق العقل فيه حكم كان الأمر فيه على ماذكرناه فى حكم التفاسير المحتلفة، فلا وجه لتكريره

فى لفة قريش ، والقرآن لاشك فى كونه وارداً على لُغَهم ، لأن الله تعالى يقول (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول إِلاَّ بلِسَانِ قومهِ ) وهوغيرُ واردٍ على لفة قوم الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكرناه

(والجواب) عما زعموه من وجهين، أمَّا أولا فلأن المقاييس النحوية تابعة للأمور اللغوية ، فيجب تنزيلُها على ما كان وافعاً في اللُّغة ، فإذا ورد ما يُخالف الأ قيسة النحوية من جهة الفصحاء وجب تأويلُه ، ويُطلب له وجه في مقاييس النحو، ولا يجوز ردُّه لاجل مخالفته للنحو، ولهذا فإنه لَمَّا أنكرَ على الفرزدق ما يأتى من الْعَويس في شعره المخالف لظاهر الإعراب عيب عليه في ذلك ، فقال علَى أن أقول وعليكم أن تختَجُوا فَدل ذلك على ما ذكرناه ، وأمَّا ثانيا فلأنه لوكان لحناكما زعموا ، لكان من أعظم المطاعن للعرب عليه ، لَكُونِه مِخَالِفًا لِمَا عَلِيهِ أَهِلُ اللَّهُ العَالِيةِ ، فَلَمَّا لَمْ يَتْلُمُوا فَيه شيئًا دَلُّ ذلك على أنه قد طابَقَ اللغة وأنه لامَطْعَنَ فيه بحال ، قولُه (إِنَّ هذان لساحران ) قلنا لأُنَّهُ العربية فيه تأويلاتُ كثيرة وية تُخرجه عما زعتموه من اللحن ، وقوله (ومَكَرُوا مَكُرًا كُبًّارًا ) قلنا (كُبَّارًا ) وإِن لم يكن في لغة قريش ، لكنه

وارد في لفة العرب، فلا مَطْعَنَ به، لأنه فصيح ، وإن لم يكن أفصح ، فبَطَل ما توهموه ، وقوله الهمزة واردة في القرآن وليست من لغة قريش ، والقرآن وارد على لغتهم، لقوله ( بلسان قومه ) قلنا : العرب كلّهم قوم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه منهم ، فالهمزة وإن لم ترد في لغة قريش ، لكنها واردة في لعة العرب ، على أن الهمزة واردة في لغة قريش ، لكنها التزموا تخفيفها ، والعرب جوزوا فيها الوجهين جيعا ، ومَن أراد الاطلاع على أسرارها في التفاصيل فعليه بالكتب التفسيرية ، فانه يجد فيها ما يكني ويشني ، والحمد لله رب العالمين

(الجهة الحادية عشرة من الطعن على القرآن بالإضافة إلى ما يكون متكررا فيه)

اعلم ان التكرير وارد فيه على وجهين، أحدهما أن يكون من جهة اللفظ كالذى أوزده فى سئورة الرحمن ، من قوله تعالى ( فَبِأَى آلاء رَ بُكُما تُكَدّ بان) وكما ورد فى سورة القمر من قوله تعالى ( فَبِأَى آلاء رَ بُكُما تُكذّ بان) وكما ورد فى سورة القمر من قوله تعالى ( ويل يومئذ للمكذّبين ) وكما ورد فى سورة المسلات من قوله تعالى ( ويل يومئذ للمكذّبين ) وكما ورد فى سورة النساء من قوله تعالى ( إِنّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِ ويَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يُشَاءً ) فهذا تكرير من جهة اللفظ، ويَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءً ) فهذا تكرير من جهة اللفظ،

وثانيهما أن يكون التكرير من جهة المعنى، وهذا نجو قصة موسى ، وفرعون ، فإنها واردة في سور كثيرة ٍ ، وكما ورَدَ في قصة آدمَ وابليس فإنها وردت في مواضع من القرآن ، فقالوا إِنَّ هذا التَّكُرير لغيرفائدة لا يليق بما كان بالغَّا في الفصاحة كلُّ غاية، فلوكان القرآنُ على ماقلتموه من ذلك لم يكن فيه تكريرٌ والجواب من أوجه ثلاثة ، أمَّا أُوِّلاً فلا ن الله تعالى إنما كرّر هذه القصصَ على جهة الشرخ لفؤا دِ الرسول صلى الله عليه وسلم والتسلية له عمّا كان يصيبُه من تكذيب قريش ، فلهذا كُرُّرت القصص ، فليس تكراراً في الحقيقة ، وأمّا ثانياً فإنه إنماكر رالقِصِصَ لفوائد تحصل عند تكريرها ، وما هذا حالُه فليس تكراراً في الحقيقة ، وأمَّا ثالثاً فلأن الله تعالى لَمَّا تحدَّى العربَ بالإِ تيان بمثل القرآن رُبَّما توهمَّ مُتُوَهِّمْ ۖ أَنَّ الإتيان بمثله مستحيل من جهة الله تمالى ، فلا جَرَمَ كُرَّرَ القِصِصَ ليُعلُّمَ أَنه غيرُ مستحيل من جهته ، وإِنمَا الاستحالةُ كانت متملقةً بالخَلْق دُونَه ، فهذه الأموركلُّها دالة على جواز التكرير عثل هذه الأغراض الحسَّنة ، ومن وجه ِ آخر هوأن التكرير إنما وَرَد لتأكيد الزَّجْر والوعيد كقوله تعالى (كَلاُّ سَوْفَ تَمْلُمُونَ ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ نَمْلُمُونَ كَلاَّ لَوْ تَمْلُمُونَ)

ثم إِنّ التأكيد مستحسن في لغة العرب، فلهذا وردت هذه التكريرات على جهة التأكيد، ولوكان ما أتى به مخالفاً لأساليب العرب في كلامهم، لكان ذلك من أعظم المطاعن لهم ، فلمّا سكتُوا عن ذلك، دلّ على بُطلان ما زعموه من الطعن بالتكرير

(الجهة الثانية عشرة من المطاعن على القرآن) ما تضمنه من الأمور الحبرية التي هي على خلاف تُحْبِرَ انها فيكون من جلة الأكاذيب، وهذا كقوله تعالى (ولَهُ أَسْلَم مَن فِي السمواتِ والأرضِ طَوْعاً وكرهاً) ولا شك أنه ليس جميع الناس مُسلِمين ، بل أكثرُ هم كافرون ، فقد أخبر بما ليس صِدْقاً ، وهكذا قوله تعالى (ولله يَسْجُدُ ما في السموات وما في الارض من دابة والملائكة وهم لا يَسْتَكْبرون) ولا شك أن أكثر الناس غير ساجد لله تعالى ، بل إِما لأنه ولا شحه أصلاً ، وإما لا نه بسجد لنيره

( والجواب ) عما أوردوه أنَّ ما هذا حالُه من دَسائسِ اللَّاحِدَةِ وَكَذِبِهِم على الله تعالى ، ومحبّةً للتحريف في كتاب الله تعالى ، وتَدَرَّجًا الى إِغْوَاء الخَلْقِ ومَيْلُهُم عن الدين ، بأن يأتوهم من حيث لا يشعرون ، فأمّا الاسلام فالفرض به

الانقيادُ لأمر الله تعالى في التكوين والإرادة من غير مخالفة عند حصول الداعية إلى إيجادَهِ المصلحة ، وما هذا حاله فإنه يكون عامًا لجميع من في السموات والأرض من المخلوقات، أعنى الانقياد للإراردة والتكوين،وأما قوله تعالى(وللهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السمواتِ ومَنْ فِي الأَرْضِ فالغرضُ بالسجود ههنا، هُ وَالْخَصْوعُ وَالذَّلَّةُ لَأُمْرُهُ ، وَلَمَّا يَنْفُذُ فَيْهُ مِنْ الْأَقْضِيةُ الواقعة على أمره ، فالسجودُ حقيقةً إِنما يُعقَل من جهة الملائكة والثَّقَلَ بن ، الجنُّ والإنس ، وما عداهم إنما دخَّلَ على جهة التغليب في الخطاب، أو يكون الغرضُ من سجود مَن لا يَتَأَتَّى منه السجودُ، إِنَّا هُو الْإِدْعَانُ والْانقيادُ لاَّ وامره ونواهيه في إنجاده وتكوينه ، وتفريقه و إذهابه ، فإنه لا مانعَ لأ مره، ولا مُعَقَّبَ لِحُكُمُهِ ، وهكذا القولُ فيما يُوردُونه من هذه المطاعن الركيكة، والمساعي السخيفة، تجرى على نحوما ذكرناه، والذي حمَّلَهم على هذه المطاعن الركيكة ، هو ما هم عليه من عَدَاوة الا سلام وأهله ، فيريدون كَيْدَه بأيِّ حيلة بجدون البَّهاسبيلاً ، ولجهلهم بالمجازات الرشيقة، والاستعارات الأنيقة التي أنكرتُها طباعبُم، ولم تَتَسِعُ لها حواصِلُهم، وهكذا يفعل الله بمَن لم يرد توفيقَه ، فنعوذ بالله من خَبَالِ العَقْلِ وَتُهْمَةِ الجهل

(الجهة الثالثة عشرة من المطاعن على القرآن) سُوا الترتبب والنظم وهذا كقوله نعالى (ايّاك نَمْبُدُ وإِيّاك نَسْتَمِينُ) فقد م العبادة على الاستعانة وكان من حقه المكس، من جهة أنّ الاستعانة هي نوع من الألطاف، ومن حقها التقدم على الفعل، لأنها داعية اليه، وكقوله تعالى (وَكُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكُناها فائمنا كان الأحسن في الترتبب، وكم مِنْ قَرْيةٍ جاءها بأسنا فأهلكناها، ومِنْ حق ما يكون مُعْجِزًا أن يكون بأسنا فأهلكناها، ومِنْ حق ما يكون مُعْجِزًا أن يكون حاصلاً على الانتظام العجيب، فور ودره على هذه الصفة لا محالة يقدّح في إعْجازه

(والجواب) عن قوله تمالى (إِيّاكَ نَعْبُدَ) أنه إِمّا قَدُمَ العبادة على الاستمانة من جهة أنّ الاهتمام كان من أجل العبادة ، فلهذا قدّمها لأن العبادة من جهتهم ، والإِعانة إِمّا هي حاصلة من جهته من جهته ماصل لا مالة غيرُ متأخّرٍ لقوة الدّاعية اليه ، بخلاف الذي يكون من جهته ماصل من جهتهم فإنه رُبّما وقع ، ورئبما لم يقع ، فن أجل ذلك كانت العناية بتقديم العبادة أعظم ، ومن وجه آخر ، وهو أن تقديم الوسيلة رُبّما كان أدخل في إنجاح المطلوب وأسرع الى تحصيله ، الوسيلة رُبّما كان أدخل في إنجاح المطلوب وأسرع الى تحصيله ،

فأما قوله تمالى (وَكُمْ مَنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّاهَا) فقد ذكر المفسّرون فيها وجوهاً ، إِمَّا عَلَى أَن التقدير فيها ﴿ وَكُمْ مَنْ قَرَيْةٍ ۚ أَرَدْنَا إِهلاً كَمَا فِحاءها بأسنًا ) فالعطف لمجيء البّأس إِنماكان على الإرادة ، وهي سابقة لا محالَة ، وإِمَّا على أن التقدير ، وكم من قَرْيَةٍ أَهْلَكُناها فَكُمنا بمجيء البأس بعد الإهلاك،(١) لأن الحكم بمجىء البأس لا يكون الا بعد وقوعه وحصوله، وإِمَّا عَلَى أَنِ الْأَهْلَالِكُ وَمِيءَ البَّأْسُ فِي الْحَقْيَقَةِ أُمْرُ ۗ واحدٌ ، وحقيقةٌ واحدةٌ يجوزُ تقديم أحدهما على الآخر من غير ترتيب بينهما، وعلى هذا تقول: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنًا ، وكم من قرية جاءها بأسنًا فأهلكناها ، فلا يُعقل بينهما ترتيب ، لَمَّا كانت حقيقتُهما واحدة ، كما تقول سرتُ إلى السُّوق فِنْنَهُ ، وجنْتُ السوقَ فسرتُ اليه ، فالقرآن الكريم لا يخلو عن هــذه اللطائف والأسرار الجارية على القوانيين الإعرابية، والأسرار الأدبية، بحيث لا يخالفها من تَفطُّن لها منه وأُخَذَها أُخذَ مثلها مع استيلائه على حقائق هذين العامين علم المعانى وعلم البيان

<sup>(</sup>۱) يربد فتبين الحكم بمجيء البأس

(الجهة الرابعة عشرة من المطاءن على القرآن) كونه موضّحاً للأمور الواضحة ، وهذا كقوله تعالى (فصيام ثلا ثة ومضحاً للأمور الواضحة ، وهذا كقوله تعالى (فصيام ثلا ثة أيّام في الحج وسبعة إذا رَجَعْتُم تلك عَشَرَة كاملة ) فما هذا حاله فهو جلي لا يحتاج الى بيان ، لان الثلاثة الى السبعة ، هذا حاله فهو جلي لا يحتاج ألى بيان ، لان الثلاثة الى السبعة ، هى عشرة أغداد لا محالة ، فقوله (تلك عشرة كاملة ) خلو عن الفائدة، وما هذا حاله فإنه لا يليق عاكان معجزاً ، ثم إذا عن الفائدة، وما هذا حاله فإنه تؤخذ منه الأسرار الدقيقة ، وتُستنبط منه المعانى الغريبة ، فما هذا حاله فى الكلام لا يكون خليقاً عا ذكر تموه

(والجواب) عما أوردوه من أوجه ثلاثة ، أمّا أو لا فلأن الإيضاح والبيان مقصدان من مقاصد الفصاحة والبلاغة ، وقد تكلم علما البيان فيهما جميعا ، وأنهما مما يزيد الكلام حسناً ، ويكسبانه رشاقة ، فكيف يكونان معدودين من آفات الكلام ورذائله ، فما هذا حاله فهوجهل بمواقع البلاغة ، وعاسن الفصاحة ، وهما أيضا معدودان من أنواع البديع ، أعنى المبالغة في البيان والإيضاح ، ويعدون ماكان غريباً وحشيبًا، فيه عُنَجُهَانِية ، ومن الكلام المُجانب لمحاسن الفصاحة ، وأما فيه عُنَجُهَانِية ، ومن الكلام المُجانب لمحاسن الفصاحة ، وأما

ثانيا فلأنماهذا حاله فإنه يستحسنه الكتاب وأهل العربالحساب وهوأنهم اذا ذكروا عددين، ثم ضمُّوا أحدَهما الى الآخر، فلا بُدّ من ذكر تلك الجلة ، التي يؤولان اليها عند اجتماعهما ، ويسمون ذلك الفَذْلَكَة ، فاذا قال : عندى له عشرون ، وثلاثون، وخمسون، قال: فالجلةُ مِائةٌ كاملةٌ ، فما ذكروه جهل بهذه المقاصد وعدم إحاطة عا اشتملت عليه الأسرار القرآنية من المحاسن التي تفطّن لها الأذكيا؛، وتَقَاعَدَ عن فهمها الأغمارُ الأغيياء، وأمَّا ثالثا فلأن المعيب بالإيضاح، إِمَّا أَنْ يَكُونَ هُو ذَكُّرُ العشرة بِعْدَ ذكر السبعة ، والثلاثة ، فهذا خطأ قد ذكرنا وجهة على العلم بالأمور الحسابية ، وإِمَّا أن يكون العيبُ بالإيضاح هو فوله عشرة كاملة، فإنه لا فائدة في ذكر الكمال، فهذا خطأ أيضا، فإنه إنما ذكر الكمالُ اعْتَيْنَا ۗ بصومها، وحتماً على عدم التفريق بينها، ولو أُطلق وصف العشرة من غير وصف الكمال، لتُوُهِّم جواز الفصل بينهما عند العودة الى الأهل، ويجوزأن بكون أتَّى مها على جهة التأكيد المعنوي ، كقوله تعالى (فإذا تُفيخَ في الصُّور نَفْخَةٌ واحدة ) وقوله تعالى ( فَدُكُّتاً دَكُّةً وَاحِدَةً ) فإنَّ ذَكر الوحدة إِنما كان على جهة التأكيد من جهة المعنى

( الجهة الخامسة عشرة من الطعن على القرآن بالإضافة الى المقصود منه ) وحاصل ما قالوه أنَّ الغرض بالقرآن انما هو هدايةُ الخلق وتعريفُهم الأحكام الشرعية ، والتفرقةُ بين الحلال والحرام، وإعلامُهُم بما يجوز على الله، وما يجب ، وما يستحيل، الى غير ذلك من ألمقاصد العظيمة ، والمنافع الجزُّلَة ، وهذا إِنما يحصل اذا كان كلَّه مُحَكَّما يُفهمُ المرادُ من ظاهره ، لكن قد تقرر اشتاله على الأمور المتشابهة التي قُصِدَ بها خلافُ ظواهرها فلوكان المقصودُ به هدايةً الخلق وإعلامهم بأحكام الافعال العملية ، لكان يجبُ أن يكون كلَّه نُحْكُما ، فلمَّا ورد فيه المتشابةُ دلُّ على أن المقصود منه ليس هداية الخلق لانه صار سببا ، للزَّلَل ، ومنشأ لضلال من يَضلُّ من الفرق ، وأكثرُ ضَلَالَ أَكَثَرَ الفرَق، ماكان الامن جهته، ولا وجه لذلك الا الخطابُ بالمتشابه

(والجواب) أن الله تعالى لم يجعل كتابه الكريم حاصلاً على جهة الإحكام، ولا على جهة المتشابه مطلقا، وإنما خَلَطه بالمُخكم مرّةً، وبالمُتَشابه أخرى، فقال تعالى (منه آياتُ

مُحَكَمَاتُ هُنَّ أُمُّ الكتابِ وأُخَرَ مُتَسَابِهَاتُ ) وما ذاك الآ من أجل فوائد لذكرها بمعونة الله تعالى

الأولى الدعاء الى النظر والحثُّ عليه فى القرآن العظيم للمُحقُّ والمُبْطِل، جميعا، فأمّا المُحقُّ فيزدادُ بالنظر قوة وانشراحاً فى صدره، وسعةً فى أمره، بإيطال الشّبهة، وتَجلِّى الحق له، وأمّا المبطلُ فلا نه بطُول تأمَّله رُبَّما زال عن باطله ورجع الى الحق، فلوكان جميعه مُحكَما لم يحصل هذا الوجه، لأنّالحكم إنما يكون بالتنصيص عليه، وما كان حاصلا بالنّص لا فتقرُ الى تأمل ونظر

الفائدة الثانية أنَّ القرآن انماكان مشتملا على المحكم، والمتشابه، لان ذلك يدعُو الناظر الى المَيْزِ بينهما، وفصل أحدهما عن الآخر، فاذا فعل ذلك دعاه الى التمييز في أدلة العقول بين الحق والباطل، وهذه فائدة عظيمة لا يخفى موقعها، فيكون نظرهُ في متشابه القرآن ومُحكمه على جهة الإرهاص لأدلة العقل، ويُمَيِّزُ الحق عن الشبهة فيها

الفائدة الثالثة أن القرآن اذا كان مخلوطا بالمُخكم والمتشابه، فإن ما هذا حاله يدعو الى مراجعة العلماء ويعرف جَليّة ذلك من جهتهم، ومجالسة العلماء ومحادثتُهم هو زيادة

فى الدين وتَحَفَّظُ عليه ، فيرتد عن العمى ، ويسترشد الى الهدى ، ولهذا ودد الشرع تأكيدا لذلك حيث قال : جَالِسُوا العلماءَ تعلَمُوا

الفائدة الرابعة أنّ القرآن إذا كان غير وارد بالأمرين جميعا، أعنى المُخكم ، والمتشابة ، كان أقرب الى الاتكال على الحمل على ظاهره ، بخلاف ما اذا ورَدَ مجموعا من الأمرين ، فإنه يكون أقرب الى تَرْكُ التقليد ، اذْ ليس اتّباعُ المُخكم أولى وأُحَق من اتباع المتشابه ، فاذا كان لا ترجيح هناك بالإضافة الى التقليد ، وجب إهماله والاتكال على النظر الخلّص عن ورَطِ الحِيْرة بالتقليد

الفائدة الخامسة أن الله تعالى اذا كان يعلم أنه اذا خُلِطَ عَكَمَهُ بَتَشَابِهِ ، ازْدَادَ الثوابُ والأُجرُ بَكْثرة النظر وإِتَعَابِ الفَكرة جاز له تعريضهُم لذلك فيصلون بذلك الى درجات لا تُنالُ الا بالنظر ، فهذه الفوائدُ كلها حاصلة فيما ذكرناه من الخطاب بالمتشابه ، وإذا كانت حاصلة بطل قولهم : إنه لا غرض لله تعالى في الخطاب بالمتشابه

(الجهة السادسة عشرة فى الطعن على القرآن بكونه مستبهماً لا يُعقل معناه) وبيانهُ ان الصحابة رضى الله عنهم وهمُ

الغوّاصُون على علوم القرآن ، والمحيطون بعلوم الشريعة ، كانوا عاجزين عن إدراك حقائقه وتفاصيلها ، فاذا كانوا عاجزين فغَيرُهُ أَعْجَزُ ، وإِنما قلنا إِنهم قد عجزوا عن إدراك معانيه ، ففَيرُهُ أَعْجَزُ ، وإِنما قلنا إِنهم قد عجزوا عن إدراك معانيه ، لما رُوى عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه : أنه لمّا سأله ابن الكوّاء، وكان أحد أُمرائه عن قوله تعالى (والذّاريات ذرواً) غضب عليه ، فلمّا أَلَحَ عليه ، قال : هي الرياح ، وعن أبي بكر أنه امتنع عن التفسير ، وأمّا عُمرُ فروى انه سئل عن قوله تعالى ( والنازعات غرقاً ) فضرب السائل على أمّ رأسه، وحرّام كلامة فكلامهم هذا فيه دلالة على أن معانية غيرُ معقولة ، وحرّام كلامة فكلامهم هذا فيه دلالة على أن معانية غيرُ معقولة ، وأنها غير مُدْرَكة لاحد من العقلاء ، وهذا يبطل المقصود به ويَحُطّ من إعازه

(والجواب) عما زعموه هُوَ أَن الصحابة رضى الله عنهم أَعرَفُ بكتاب الله تعالى وأ كَثرُ إِحاطةً بعلوم السنّة، ومنهم تُوخَذُ أُسرارُها، وعنهم تَصْدرُ جميعُ الأحكام والأقضية فى مصادر الشريعة ومواردها، والقرآنُ والسنّةُ فى أيامهم عَضّان طريّان ، لقرّبهم من الرسول صلى الله عليه وسلم ومشافهتهم له بأحكام الوقائع كلّها، ولسنا نُبعدُ أَن يتعذر عليهم الإحاطةُ بأحكام الوقائع كلّها، ولسنا نُبعدُ أَن يتعذر عليهم الإحاطةُ

ببعض دقائق القرآن واسراره، ويختص الله تعالى بالعلم بها ورسولُه، ولكنَّا نقول ؛ إن أكثر معانى القرآن حاصلةُ ۖ في حقهم يعرفونها ويُفْنُون بها ويَفْصلُون الخصوماتِ والشِّجَارَ الحاصلين بين الخلق، بما يفهمونه من عمومات القرآن وظاهره، فأمَّا ما عَرَضَ من أمير المؤمنين من الإينكار وغيره كأبي بكر وعُمْرَ فَإِنْمَا كَانَ ذَلِكَ إِذَا كَانْتَ الرَّوايَةُ صِيحةً لأُحوال عارضة وما أَفْتُوا بِهِ وعملُوا عليه أكثرُ ممّا سكتُوا وتوقّفوا فيه، وكيف لا وقد قال أمير ُ المؤمنين : سلوني قبلَ أَنْ تَفَقَدُوني ، فواللهِ إِنَّى بَطُرُقِ السَّمَاءِ لاَّ عَلْمُ مَنَى بَطُرُقِ الأَرْضِ ، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أَنَا مَدِينَةُ العلمِ وعلى بابُها، فمَنْ أراد المدينة فليأتها من بابها ، فمَنْ هذا حاله في العلم كيف يقال إنه غيرُ محيطٍ بأسراركتاب الله تعالى وغيرُ مشتمل على تفاصيلها فبطل ما توهموه

(الجهة السابعة عشرة من الطعن على القرآن من جهة فائدته) وحاصلُ ما قالوه هو ان المقصود بالقرآن إنما هو إطهارُ الدّلالة على نُبُوَّة الرسول صلى الله عليه وسلم، ودلالته على ذلك ليس الآ من جهة كونه خار قاً للعادة مُطاً بقاً لدعواه، ولا شك أن

الفعلَ الخارق المعادة لا يدل على النبوة ، ولهذا فانه يحكى عن ابن زكريّا المتطبّ الرازى أنه قال : إِن رجلاً كان يتكلمُ من إِنْطِهِ فِحَاء تى يوماً وكان يشكوعلّة به فمازحة بعض جلسائي، وقال قُلْ المصيّ يشكُو، فَرَدَّ يَدَه إِلَى إِنْطِه وشكا اليه بكلام ، وقال قُلْ المصيّ يشكُو، فَرَدَّ يَدَه إِلى إِنْطِه وشكا اليه بكلام ، كأنه كلام إنسان رقيق الصوت به علّة ، وهو كلام مفهوم ، مم إِن أحداً لم يفعل ذلك ، ثم إِن ما هذا حاله غير دال على نبوته ، وحكى ابن زكريا أن رجلاكان لا يأكل الطعام سبعة وعشرين يوما ، ومثل هذا خارق المعادة ، ولا يكون دالا على النبوة ، فهكذا حال القرآن وإن خرق العادة ،

(والجواب) عما زعموه أن ما ذكروه إنما يتقرر الجواب عليه إذا فرقنا بين المُعجزة، والشَّعُوذة، والتفرقة بينهما إنما تليق بالمباحث الكلامية، وقد فصلنا ذلك تفصيلاً شافياً، فأغنى عن الإعادة، فأمّا ما قالوه من الكلام في الإبط، فانما كان الامركذلك من إحداث الأصوات القطّعة المتولدة عن الاعتمادات على الاصطكاك، فلا يمتنع اذا أدخل يد من الاعتمادات على الاصطكاك، فلا يمتنع اذا أدخل يد في إنطه أن يضغط على شيء من الأصابع على كيفية مخصوصة في إنطه أن يضغط على شيء من الاعتماد، كما تقول في هذه الألحان فيتولّد الصوت المقطع عن الاعتماد، كما تقول في هذه الألحان

الطّيّبة ، والأوتار المُورَّرّة على تألف مخصوص فانه محصل منها تقطيعات عظيمة تَكادُ أن تُلْحَقَ بالقراءة لمكان تقطيعها، وحاصلُ هذه الاموركلُّها أنها مفتقرة إلى الآلاتِ محيث لا عكن حصولُها الآبها، مخلاف ما ذكرناه من المُعْجزات الباهرة فإنها غيرُ مفتقرة إلى الآلة ، ولهذا فإنّ انقلاب الْمَصَا حَيَّةً ، ما كان محيلَة ، ولا بإعمال تُوَّةِ ، ولا بأدواتٍ ، ولا بتحصيل آلاتٍ كما يفعله أهل الشَّعْوَذة ، ومَن كان ماهراً في دقائق الحيل كأصحاب النِّير نجاَتِ وأهل الطُّلسَمَاتِ فَإِنَّهُم يعملون الحيلَ في مَزْج قُوَى الجواهر لتحصل منها أمورٌ غريبةٌ وهذه هي النِّمر نُحات كما نفعله أهل خفة اليد، وأمَّا الطُّلسمات فحاصلُها مَزْج القوى الفعّالة السماوية بالأرض المنفعلة الأرضية، كنقش خاتم عند طلوع كوكب، فيحصل من استعاله على أمور غريبة ، وكلُّ ذلك لا بدُّ فيه من إعمال القُوَى وَكُدٌّ الحواس في استخراج قوانينه واستنهاض غرائبه، فأمَّا المعجزاتُ السماوية فما لا يُحتاج فيها الى استعمال شيء من الاشياء لكونها قد وقعت على وجه أدهش العقول ، وحيَّر الألباب، واضطرَّها الىمعرفة صدق من ظهرت عليه من غير كُلْفَة ولا مشقة هناك، ج٣ م - ٥٨ - (الطراز)

الآ ماكان من الجحود والعناد ، فأمَّا ما مُحكى ممن كان لا يأكلُ الطعام أيّاماً كثيرة، فذلك إنماكان من جهة الرِّياضة وقد حكى عن هذا الرجل في ذلك بعد ما امتُحنَتْ قوتُه بجذْب قُوْسَيْن ، فقال إنما كان هذا من أجل الاعتياد والرياضة ، والغرضُ أنه ألفَهُ ورَاضَ نفسَه بترك الطعام قليلاً قليلاً حتى صار الى هذه الغابة، والرياضةُ تقضى بأكثرَ من هذا المقدار ( الجهة الثامنة عشرة في الطمن على القرآن بعدم الثمرة فيه) وحاصلماً قالوه هوأن الله تعالى إنما أنزَلَ القرآن منَّةً عظيمةً على الخلق ، وتعريفًا لهم بما كلَّفهم من التكاليف الشرعيه ، وعلَّمهم فيه من الحلال والحرام، والأمر والنهي ، وغير ذلك من سائر التكاليف، وهذا غيرُ حاصل من جهة العباد، وبيانُه هو أن القدرة عيرُ صالحة المضّدين ، وإذا كان الأمرُ كذلك كان الفعل واجبًا ، فلا يتناوله التكليفُ بحال أصلاً ، ثم إن سلَّمناً أنها صالحة للضدين ، فلا بُدَّ من تحصيل الدّاعية لاستحالة حصول الفعل من غير داع ، ثم إِذا حصلت الداعيَّةُ ، فإمَّا أَنْ يَجِبَ الفعلُ أُولا يجبُ ، فإِن لم يَجِبُ ، احتاجَ الى مرجّع ِ اخر، فيتسلسلُ إلى ما لا غاية له ، وهو محالٌ ، وإمَّا أن يَجِبَ الفعلُ عند حصول الداعيَّةِ ، وعند هذا يجبُ الفعلُ ، ويبطل التكليفُ ، وعلى كلا الوجهين يكون الفعلُ واجباً ، فلا يتناولُه التكليفُ ، بل تكون الأفعالُ كلها من جهة الله تعالى ، ولا يتعلق فعل بالعبد، وفي ذلك بُطلان التكليف وطَيُّ بساطه، وفي هذا بُطلانُ ثمرة القرآن و إيطال الغرض الذي أنزِلَ من أجله (والجواب) عما أوردوه من هذه الشبهة هو مبني على قاعدة الجبر ، وفيه بطلانُ الأمر والنهى ، والوغد والوعيد، وإرسال الرُّسُل ، وبُطلان المدْح والذم ، وما هذا حاله فبطلانهُ معلوم بالضرورة

قوله القدرة عيرُ صالحة اللصدين ، قلنا : إذا كانت غيرَ صالحة فانها مُوجِبة لقد و ها، وفيه وقوع المحذ و الذي ذكرناه من بُطلان الشرائع والأمر والنهي ، وإيطال إرسال الرسل الى غير ذلك ، من الشناعات ، فيجب القضاء ببطلانه

قوله إِنْ سلّمنا كوبها صالحة للضدين فلا بدّ من الداعية وهي أيضاً مُوجِبة للفعل، قلنا: وهذا فاسد أيضاً ، فإن الداعي غير مُوجِب للفعل أصلا بالإضافة الى القدرة، وإنما هو مُوجِب للفعل بالإضافة الى الداعي، ومثل هذا لا يُبطل الاختيار، وكل هذا يليق استقصاؤه بالباحث الكلامية ، والقواعد الدينية ، فإنه من أم مقاصدها ، وأعلى مراتبها ، فاذا تقرر ذلك من

ثبوت الاختيار للعبد، بَطَل ما قالوه من أنَّ القرآن لا ثمرة له ( الجهة التاسعة عشرة من المطاعن على القرآن من جهة كَتْبِه فِي المصاحف ) قالوا: رُوي أَنَّ الصّحابة رضي الله عهم اختلفوا في كُتبه في المصاحف اختلافا شديداً ، وزيُّفَ كُلُّ واحد منهم مُصْحَفُ الآخر وأَ نَكَره ، وفي هذا دلالة ۗ على أنهم على غير حقيقة ٍ في نقله ، وعلى غير ثقة ٍ من أمره ، فاشتهر أن عثمان حَرَقَ مصحف عبد الله بن مسعود في خلافته ، وقال ابن مسمود : لو تَمَلَّكُتُ كَمَّا مَلَكُوا لَصَنَعْتُ بمُصْحَفَهِم مثل ما صَنَعُوا ، وكان ابن مسعود يَطْعُنُ في زيد بن ثابتٍ ويَذُمُّهُ ، حتى قال : إنه قرأ القرآن وإنَّه لَفي صَلْبِ كافر ، يعنى ( زيداً ) وروى ابنُ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ وضع القرآن في مُصْحَف وهو المُصحف الذي كان عند (حفصةً) وهو الذي أرسل مَرْوان ُ. وهو والى المدينة ِ الى عبدِ الله بن عُمَرَ يوم ماتت (حفصةً) يطلب ذلك المصحف منه ، فبعث ابن ا عمر به إليه ، فأمَرَ بإحراقه مخافة الاختلاف ، فما ذكرناه دالُّ على تفرَّقهم فيه ، واختلافهم في حاله ، وأنه غيرُ مُتُواتر النقل ولا مقطوع بأصله

والجواب أن المصاحف المشهورة ثلاثة ، مصحف ابن

مسعود، ومُصحفُ أَبَى بن كَعْب، ومُصحفُ زيد بن ثابت فأمَّا ابنُ مسعود فإنه قرأ القرآنَ بمكة ، وعَرَضَهُ على الرسولَ صلى الله عليه وسلم هُنَاك، وأما أُبَيُّ بنُ كَمْبٍ ، فإنه قرأه بعد الهجرة وعرَصنه على الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ، وأما زيدُ بنُ ثابتٍ فانه قرأه على الرسول صلى الله عليه وسلم بعدهما وكان عَرْضُهُ على الرسول صلى الله عليه وسلم متأخراً عن الكل ، وكان آخر العرض قراءة ويد ، وبهاكان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبها كان يُصَلَّى الى ان انتقل إِلَى جِوَار رحمة الله تعالى ، ومن المعلوم أنه كان يقرأُ الآيةَ الواحدة في الصلاة بالأحرف المختلفة ، فلمَّا كان الأمرُ كما قلناه : اختار ألمسلمون ما كان آخرًا ، وكان ذلك اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واختيار الله له ، فلمَّا كان ابنُ مسعود أَقدَمَ الثلاثة ِ كَانَ السامعونَ كَلَوْفَ عبد اللهُ أَقَلُّ من السامعين لحرف أنَّى بن كعب، والسامعون لحرف أبَّيّ أُقُلُ من السامعين لحرف زيد، ولا شك أن الحرف الواحد كُلُّما كان أكثر استفاضةً كان أحقُّ بالقبول، فلأجل ذلك اتفقوا على حرف زيد لما ذكرناه ، ثم إِنَّ سائر الحروف وإِن كانت صحيحة "، خلا أنهم خافوا من وقوع الاختلاف في الروايات القرآن، ويخرجُ القرآنُ عن أن يكون منقولا بالتواتر، فرأو بعد ذلك أن الأصوب حملُ الناس على ذلك الحرف، ومنعهم عن القراءة بسائر الأحرف لثلا يكون القرآن في على الخلاف، ثم إن بعضهم رأى قراءة القرآن بسائر الاحرف وهي القراءاتُ الشاذة، ولا مضرة فيه، ومنهم من منع من ذلك، فلا جل ذلك تكلم بعضهم في مصحف الاخر، منع من ذلك ما لا يقضي بالقدح في أصل القرآن، فصار الذي في أيدى القرآء السبعة في زماننا هذا، هو حرف واحد وهو المتواتر، وما عداه فإنه باقي الأحرف السبعة التي نزل القرآن المتران من وتكاتموا على معانيها، فبطل بما ذكرناه، ما وجهوه في هذه وتكاتموا على معانيها، فبطل بما ذكرناه، ما وجهوه في هذه الشبهة على القرآن بحمد الله

(الجهة العشرون من المطاعن على القرآن من جهة قصوره)
وحاصل ما قالوه هو أن القرآن قد دل ظاهره على أن
الجن والإنس لا يأتُون بمثله كما قال تعالى (قُلْ لَيْنِ اجتَمَعت
الانس والجِنُ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله
ولو كان بعضهُم لبغض ظَهِيرًا) وما ذلك الا لملُو شانه،
وارتفاع قدره ومكانه، ثم إِنّا نرى فيه ما لا يليق بهذا الوصف

من وجهين ، أحدهما أنه خال عن اكثر المسائل الكلامية ، فحو مسألة الحكرة والسكون ، والزمان ، والمكان ، وعلوم الحساب ، والهندسة والطب ، وعلم النجوم الى غير ذلك من المسائل الدقيقة ، وثانيهما أنا نراه خاليا عن أكثر المسائل الشرعية ، كدفائق علم الفرائض والوصايا ، والحيض ، والقراض ، والمسائل الفقهية ، والإجارة ، والاستيلاد الى غير ذلك من المسائل الفقهية ، والاسرار الشرعية ، وقد قال تعالى ( ما فرطن في السائل الفقهية ، والاسرار الشرعية ، وقد قال تعالى ( ولا تعالى ( ما فرطن في السيلاد الله في كتاب من شيء ) وما ذكرناه يناقض رطن ولا يابس الآ في كتاب مين ) وما ذكرناه يناقض هذا العموم ويبطله

(والجواب) عما زعموه أن القرآن لم يدل بظاهره على الشماله على كل العلوم فيكون طَعناً عليه ، فأما قوله تعالى (ولا رَطْب (وكل شيء أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمام مُبينٍ) وقوله تعالى (ولا رَطْب ولا يَابِس إِلا فِي كِتاب مُبينٍ) وقوله تعالى (ما فَرَّطْناً في الكيتاب مِنْ شَيْء) فإن المراد به اللوح المحفوظ ، ثم إنا للكيتاب مِنْ شَيْء) فإن المراد به اللوح المحفوظ ، ثم إنا نقول : الغرض بهذه العمومات هو ما يحتاجه الخلق في إصلاح أديانهم من العلوم ، وما هذا حاله فإنه قد تضمنه القرآن ، إما فيظاهره ، وإما بنصة ، وإما من جهة قياسه ، وكله دال عليه بظاهره ، وإما بنصة ، وإما من جهة قياسه ، وكله دال عليه

القرآنُ من هذه الخصال التي ذكرناها، وليس في هذا إلا أن العموم مخصوص"، وهذا لا مانع منه ، فان اكثر العمومات الشرعية مخصوص ، الا عُمُومَ بن ، أحدهما قوله تعالى (وما منْ دَابَّةٍ فِي الأرضِ الآعلى اللهُ وزْفُهَا ) وثانيهما قوله تعالى ( وهو بَكُلِّ شيءٍ عليم ) وماعداهما عموماتُ مخصوصة ، فإِن هذه العمومات ِ إِنَّمَا تَتَنَاوَلُ مَا يَتَعَلَقُ بَأْحُوالُ الْمُكَلِّفَينَ دُونَ مَنْ سواهم ، فهذا ما أردنا ذكره من الكلام على هذه المطاعن وفيها كثرةً ، ومَن أحاط علماً بما ذكونا ، هَانَ عليه إيطالُ ما يرد عليه من ذلك، ثم أقول معاشر المَلاَحدَة الطاعنين في التنزيل ، الحائدين عن جادة الحق والماثلين عن سواء السبيل ، مَا دَهَاكُم ، وما الذي اغْتَرَاكُم ، أنِّي تُؤْفَكُون ، ما لَكُمْ كيفَ تَخْكُمُون، زعمت الملاحدة العُماةُ، الراكبون في الضّلالة كلُّ مَهْوَاةٍ ، أن الحق ما زيَّنتُهُ كواذبُ الأوهام، وأن الباطل ما قامت عليه واضحات الأعلام، استحسانًا لترجيحات الأوهام والظنون، وما لهم به من علم إِنْ هُمْ إِلاَّ يظنون، ولَو اتَّبَعَ الحقُّ أهواءَهم لَفَسَدَتِ السمواتُ والأرضُ ومَنْ فِيهِنَّ بَلُ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ فَهُم عَن ذَكُرُهُم مَعْرَضُونَ ، تَاللَّهُ لَقَد عَدَلُوا عن الارْتُوَاء من نَمِيرِ سَلْسَاله ، وحادوا عن الكُرُوع من

بَارِدِ زُلَالِهِ ، وَنَكَصُوا عَنِ التَّفَيُّوءِ فِي مُدُودِ ظَلَالِهِ ، فَاذَا عَلَيْهِم لُو آمنُوا بِاللهِ وصَدَّتُوا بَمُحَكَّم فُرْقانه ، واستضاءوا في ظُلُمَ الحَيْرَة بشُمَاع شمسِهِ ونُور بُرْهانه ، ولكن لوَّوْا رقوسهم صادِّين ، وشَمَخُوا بَآ نافهم مستكبرين ، ونفخَ الشيطان في مَناخِرِهُ وأَلْقَاهُمْ فِي الصَّلَالَةِ ، ومَهَاوِي العَمَايَةِ ، عن آخرهم ، فيالله المَلاحِدة ، صل سميها ، ماتَنقم منا الآ أن آمَنا بآياتِ رَبُّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا، وأَكْدَ بْنَا أَمَانِيَّ الشَّهْات حين استَمْوَتْنَا، وأنسننا أنوارَ المعرفة فاتبعناها ، وشمننا بَوَارق الهدَايَة فَانتجَمْنَاهَا ، وقلنا واثقين بالله : إِنَّ هُدَى الله هُوَ الهُدَى ، ومَا لَنَا أَنْ لَا نَتُوَكُّلَ عَلَى اللهِ وقد هَدَانَا سُبُلُنَا، وبلغنا من عرْفان الحقيقة أمَلَناً ، ياحسرةً عليهم ، حينَ تنقطعُ عنهم أسبابُ الأهواء المحرّفة ، وتُسْلِمُهم الاصاليلُ المزخرَفة ، ويومَ يُناديهم فيقولُ أين شُركائي الذين كنتم تزعُمون ، ونزعْنا من كُلُّ أَمَّةً شَهِيدًا فَقَلْنَا هَا تُوابِرُ هَا نَكُمُ فَعَلَمُوا أَنَّ الْحَقَّ للهُ وَضَلَّ عنهم ما كانوا يفتر ون اللهم اشرَحَ صدورَ نا بكتابك الكريم لمعرفة حقائقه، وثَبَتْنَا عن الزَّلَل في مسالكه ومَداحِض مزالِقه ، ونَوِّرْ بصائرَنا بالاطَّلاع على لطائفه ، وأُشْحِذْ عَزَاتُم ج ٣ م - ٥٩ - (الطراز)

أفندتنا للاستكثار من مزيد عوارفه ، وأعِنًا على إدراك دقائق أسراره ومعانيه ، وقَوَّنَا بألطافك الخفيَّة على إحراز مَناصاتِ دُرَرهِ وَلاَّلنه ، فَنَنْعُم في رياضه ، ونكرَّع في موارده وحياضه حتى نلقاكَ بوجوم مُسفَرَة ، صَاحَكَةٍ مُستَبشرة ، فاثرَين بجوارك في دار مقامك ، مبتهجين بعفوك ظافرين بإكرا.ك ، ونعوذ بك أن نكون من التَّاركين لذكره ، وان نكون ممن رفضه وجعله وراء ظهره، فنَرْتَدُّ في الحافرة، ونرجع بصفقة خاسرة ، واختم أعمالَنا بالخاتمة الحسنَى، ووفقناً لإحراز رصوانك الأسنى، إنك على كلّ شيء قدير"، وبالإجابة حقيقٌ جدير ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ، وكان الفراغ من تأليفه في العشر الأخرى من شهر ُجمادى الآخرة سنة ثمان وعشرين وسبمائة والحمد لله مستحق الحمد والافضال والصلاة على محمد نبيه وعلى آله خير آل

## فهرس

## الجزء الثالث من كتاب الطراز

- صحيفه
- ٢ الصنف السابع التخييل وفيه تقريران
  - ٤ التقرير الأول في بيان معناه
    - ٦ التقرير الثاني في بيان أمثلته
      - ١١ الصنف الثامن الاستطراد
- ١٨ الصنف التاسم التسجيم وفيه اربع فوائد
- ١٩ الفائدة الأولى في ذكر حكمه في الاستعال
- ٧١ الفائدة الثانية في بيان شروطه وفيه اربعة شروط
- ٧٣ الفائدة الثالثة في ذكراً قسامه
  - ٧٧ الفائدة الرابعة في بيان أمثلته
  - ٣٧ الصنف العاشر التصريم وفيه سبع درجات
- ۳۸ الصنف الحادي عشر الموازنة
- الصنف الشانى عشر فى تحويل الالفاظ واختلافها
   بالاضافة الى كيفية استعالما
- الصنف الثالث عشر فى المعاظلة و ينحصر فى خسة أضرب

| صحيفة |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| 61    | الضرب الأول في المعاظلة بتكرير الاحرف المفردة        |
| 94    | الثاني في بيان المعاظلة في الالفاظ المفردة           |
| ••    | الثالث في بيان المعاظلة بالصيغ المفردة               |
| 07    | الرابع في بيان المعاظلة بالصفات المتعددة             |
| ٥٧    | الخامس في بيان المعاظلة بالاضافة المتعددة            |
| ٥٨    | الصنف الرابع عشرفي بيان المنافرة بين الالفاظ ومراعاة |
|       | حسن مواقعها                                          |
| 77    | الصنف الخامس عشرفى التورية وفيه ضربان                |
| 74    | الضرب الأول في المغالطة المعنوية                     |
| 77    | الضرب الثاني في امثلة الالغاز                        |
| ٧٠    | الصنف السادس عشرفي التوشيح                           |
| ٧٢    | الصنف السابع عشرفى التجريد وفيه تقريران              |
| ٧٢    | الأول في التجريد المحض                               |
| ٧٤    | الثانى في التجريد غير المحض وفيه مذهبان              |
| ٧A    | الصنف الثامن عشر في التدبيج                          |
| ۸٠    | الصنف التاسع عشر في التجاهل                          |
| AY    | الصنف الموفى عشرين في الترديد                        |
|       |                                                      |

## صحفة

- النمط الثانى من انواع البديع ما يتعلق بالفصاحة المعنوية
   وفيه خمسة وثلاثون صنفاً
  - ٨٤ الصنف الأول التفويف وفيه ضربان
    - ۸۷ » الثاني التشبيه
    - ۸۹ » الثالث التوشيع
    - ٩١ ، الرابع التطريز
    - ۹۳ » الخامس الاطراد
      - ۹٤ » السادس القلب
      - ۹۷ » السابع التسبيط
  - ٩٩ » الثامن كمال البيان وحسن مراعاته
    - ١٠١ » التاسع الايضاح
      - ۱۰۶ » العاشر التتميم
    - ١٠٦ » الحادى عشر الاستيماب
      - ۱۰۸ » الثاني عشر الاكمال
        - ۱۱۱ » الثالث عشر التذييل
        - ١١٤ ، الرابع عشر التفسير
  - ١١٦ » الخامس عشر المبالغة وفيه فوائد ثلاث

الصنف السادس عشر الايفال 141 السابع عشر التفريع 144 الثامن عشر التوجيه 147 » التاسع عشر التعليل 144 العشرون التفريق والجمع والتقسيم وفيه ضروب 131 ثلاثة الحادى والعشرون الاثتلاف 122 الثاني والعشرون الترجيع في المحاورة 101 الثالث والعشرون الاقتسام 104 الرابع والعشرون الادماج VOV الخامس والعشرون التعليق 109 السادس والعشرون النهكم 171 السابع والعشرون الالهاب والمهييج 170 الثامن والعشرون التسجيل 177 التاسع والعشرون المواردة 179 الثلاثون في التاميح 14. الحادي والثلاثون في الحذف 175

صيفة

١٧٧ الصنف الثاني والثلاثون في الخيف

١٧٩ » الثالث والثلاثون حسن التخلص

۱۸۳ » الرابع والثلاثون في الاختنام

۱۸۸ » الخامس والثلاثون في السرقات الشعرية وفيه

خمسة انواع

خاتمة الباب الرابع وفيها تنبيهات ثلاثة لبيات معنى
 البديع وتقرير أقسامه على جهة الاجمال وبيان مواقعه

۲۱۳ الفن الثالث من علوم هذا الكتاب في ذكر التكميلات اللاحقة وفيه اربعة فصول

٢١٧ الأول في بيان فصاحة القرآن وفيه طريقتان

٣١٣ الطريقة الأولى منهما مجملة وفيها مسالك ثلاثة

٧١٩ الطريقة الثانية من جهة التفصيل وفيها مرتبتان

٢١٩ الأولى في المزايا الراجعة الى الفاظ القرآن وفيها اربعة اوجه

۲۲۰ الوجه الأول منها مفردات الأحرف

٢٢١ الثاني في حسن تأليفها

٢٣٤ الثالث في بيان ما يكون راجعاً الى مفردات الألفاظ

٢٢٥ الرابع ما يكون راجعاً الى تركيب هذه المفردات

صحيفة

المرتبة الثانية في بيان المزايا الراجعة الى معانيه وفيها
 ثلاثة أقسام

٢٥١ الأول ما يتعلق بالعلوم المعنوية وفيه خسة أنظار

٢٥١ النظر الأول فما يكون متعلقاً بالأمور الخبرية

۲۸۰ النظر الثانى فى بيان الامور الانشائية الطلبية وفيه
 خسة أضرب

٢٩٥ النظر الثالث في التعلقات الفعلية وفيه ضروب ثلاثة

٣٠٤ النظر الرابع في الفصل والوصل

٣١٦ النظرالخامس في الايجاز والاطناب والمساواة وفيه ثلاثة انواع

٣٢٣ القسم الثاني ما يتعلق بالعلوم البيانية وفيه اربعة انظار

٣٢٦ النظر الأول في التشبيه وفيه أربعة أطراف

٣٣٤ النظر الثاني في الاستعارة وفيه أربعة أضرب

٣٣٩ النظر الثالث في أسرار الكناية

٣٤٤ النظر الرابع في ذكر التمثيل

٣٤٧ القسم الثالث علم البديع وفيه طرفان

٣٥١ الطرف الأول في بيان ما يتعلق بالفصاحة اللفظية وفيه

ضروب عشرة

## صحيفة

- ٣٦٠ الطرف الثاني في بيان ما يتعلق بالفصاحة المعنوية وفيه ضروب عشرة أيضاً
- ٣٦٧ الفصل الثاني في بيان كون القرآن معجزاً وفيه مسلكان ٣٦٧ المسلك الأول منهما من جهة التحدي
- ۳۸۹ المسلك الثانى فى الدلالة على ان القرآن معجز من جهة العادة ٣٨٧ الفصل الثالث فى بيان الوجه فى اعجاز القرآن وفيه ماحث ثلاثة
- ۳۸۷ المبحث الأول في الاشارة الى ضبط المذاهب في وجه الاعجاز وفيه قسمان
- ۳۹۱ المبحث الثاني في ابطال كل واحد من هذه المذاهب سوى ما نختاره منها
- ٤٠٤ المبحث الثالث في بيان المختار من هذه المذاهب وفيه اربعة اسئلة
- ٤١٣ تنبيه نجمله خاتمة للكلام في الوجه الذي لأجله حصل الاعجاز ٤٢٠ الفصل الرابع في ايراد المطاعن التي يزعمونها على القرآن والجواب عنها





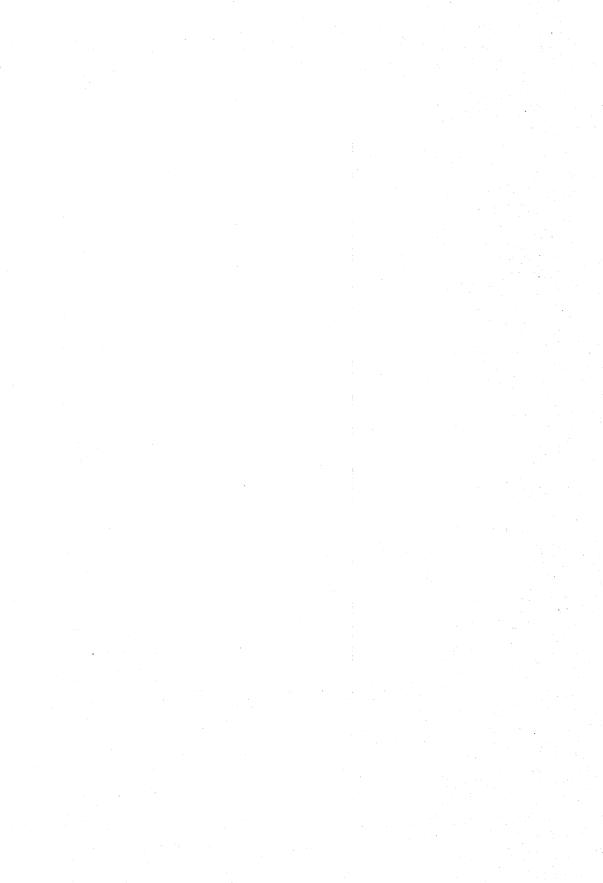



